



### لناظمها

العلامة الحقق والفهامة المدقق السيّد محمد أمين الشهيرياب عابدين رَمَّه الله

> الجزء الأول الطبعة الأولئ سكسهيل أكادياى الأهل ١٣٩٦م الآن ١٩٧٦

الطبعة الثانية اعتنى بالطبع والنشر والتوزيع اعتنى بالطبع والنشر والتوزيع مركز توعية الفقه الإسلامي حيدراباد الدهابرديش الهد بمادى الأولى ١٤٢٢هـ مجانا معانا الطبعة الثانية ٢٠٠٠

بعث بُواللَّهُ الرَّجْنُ الرَّجِينَ الرَّجِينَ

العمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين سب تريف اور جمله خيال اس فدائ واحد كے لائق و مزاوار بحس نے بى رحمت كالم سے روزاول على بم بر بدایت ك وربعه احسان فرلما اور محض النج فيض و منایت كے وربعه بم كو كم او ہوئے اور محصل النہ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا رحمة للعالمين فاتم الا نمياء والر سلين حضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم كر اى است محان والے بين اور آب ملك كى ال المبار و اصحاب اخيار پرجواحاد بيث فريان كرنے اور اسكو سمحے والے بين۔ ان سب براس قدر درود و سدى ہو جمكى نہ كو كى حد ہو اور نہ و كى شعاد من آئے۔

اما بعد: زر نظر رسالہ رسم المنتي علامہ ابن علدين شائ كى تايف ہے۔ جواصول ابناء میں ہے۔ تمام عالم اسلام میں معترو تند اول اور اور اسلام ہے نساب میں داخل ہے۔ خصوصاً مرحلہ تحصی اور کا الی العد میں برحلیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شائ كی عظیم المرتبت شخصیت علی و نامیں مش تبال كی طرح فیض رسال ہے۔ اور تا قیامت امت میں آپ کا یہ فیض جارى و سارى دہيا۔ آپ صاحب تسانیف بیرے میں آپ کا یہ فیض جارى و سارى دہيا۔ آپ ماحب و ساحب تسانیف بیرے و بیرے اس رسالے رسم المفتى كی ابہت و مردت كے بی نظر مركز توجية العد الاسلام نے اسكی طباعت كی ہے۔ اور ایک فقد حنى كی درى كتاب مخطر قدورى ہی شائع ہوگ مردوت كے بین نظر مركز توجية العد الاسلام نے اسكی طباعت كی ہے۔ اور ایک فقد حنى كی درى كتاب مخطر قدورى ہی شائع ہوگ ہو كہ حد مركز توجية العد الاسلام بدور ہے كہ قصوطاً فقد المحمد الموس میں كہ نہ ب كی کوئی تخصیص فیں ہو كہ ہوئے مركز نے سال كر شدروزے ہے مسلام المحمد المحمد

اوراس حقیقت کی می ترجمانی معزت فی فریدالدین مطار نیشا پوری قدس سر والعزیز کی تنب منطق العلید کاس شعریس می آنچه داری مرف کن در راولو لئ تنا لو البتر ختی تنافوا

### مختصر سیرت علامه این عابدین شامی شارح در مخار

علامہ شامی کاسم شریف محمد این الدین ابن عابد بین ہے اور <u>191</u>0ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کے زیر سر پر سی آ کی نشو تما ہوئی۔ آپ کے والد عجر تصد اوربیجین می قرآن کر می حفظ کرایا قلد حفظ کے بعد والد نے ان کو تجدت کی تربیع کے لئے دکان پر اضانا شروع کیا۔ یہ وہاں تھ کربارہ آوازے الدت كرت رج تعد ايك دن يض موع الدت كررب تع كه ايك اجنبي وإلى كزرا المحين يزعة موع و يكاتون ع كما تهاد الى طرح يزمنا ووجب سے جائز ہمیں ہے۔ اول تواسلے کہ بیبادارے اور لوگ بھال آپ کی تلادت بن ہمیں سکتے اور آپ کی وجہ سے وہ کناہ کار مول کے۔ جس کا کناہ آپ یہ بھی موگا۔ اوردوسرے اس کے کہ آپ کی تلاوت عمل کافی غلطیاں ہیں۔ کہی علامہ شائ ای وقت د کان ہے اٹھے اور اپنے المذک شیخ القرام شیخ سعید الجموی کے پاس پینچ مسئے اور ان سے قرآن اور تجوید کیسے کی درخواست کی۔ انمول نے برحانا منفور فرمایا۔ اور آپ نے ناائی علیم قرات اور تجوید کی اہم کہ آئیں العبد اخید والعجزوید ، الشاطبية زبانيادكرل اور قرات اور تجايد من ماهر موسك ان واقدے علم كالحكولك وكاتفار جناني بعد من تمام دين علوم وقت كروے اساتذوے مامل کے اور فقد شافعی کی تعلیم بھی مامل کی۔ اور فقد شافعی کا منظوم رسالہ وجد ابن وسلان بھی زبانی یاد کر لئے۔ اور اس کے بعد تعنیف و تالیف میں مشنول موصعه اور ماليس سے زياد و كتاب تاليف فرمائيں۔ آپ كا خصوصي موضوع "فقه حنى" تمار اس كے آپ كازياد و تركتابي فقه حنى ير بير جن ميس سے الدر الخارك شرح رد الحدر جو فتاوى شامى كام مصور إلى - سب نياده جامع اور مغمل كتب باوربارومين صدى اجرى كابعد تو حنى مسلك ك مغنیوں کاسب سے پرالماخ من کی۔ اس لئے کہ فقہ حنی کی تنقیح و تحتیق میں یہ کتاب بد نظیر ہے۔ وراس میں علامہ شای نے ایک ایک مسلد کی تحتیق میں پرسیوں کاوں کاورق کر دانی فرمائی ہے۔ محض متاترین کی لتل پر احتاد کرنے کے بجائے اصل متنفذ کی طرف دجوع کرتے ہر مسئلہ کی تحقیق کی ہے۔ فقہ و فعاوی میں علامہ شامی اسے دور کے سب سے دوے موجع تھے۔ عبادات وطاعات اور حسن اخلاق ش میں آب کام تربہد عباد ہے۔ بیشہ باوضور جے تھے۔ رمضان شریف میں بررات ایک قرآن کریم من کرنے کا معمول تھا۔ ابنی تجارت این ایک شریک کے سروکرد کمی تھی۔ وی آپ کاؤر بعد آمدنی تھا۔ اور آپ سلسله قان ریه سے تھے۔ لور خود علی نور عملی کاموں میں معروف رجے تھے۔ معد قات وخیرات میں بہت حصہ لیتے تھے۔ آپ کے علمی رمیسے دکام وقت ہمی مثاثر تھے۔اگر کوئی قاضى خلاف شرع فيمله كرويتا لور علامه شاي ايي لوي من اس فيمله كوخاف شرع قرار ديية توقاض كوا ينافيمله بدلناير تاتعابه علامه شاي بي كل جون ١٥٣١ مال کی عمریائی۔ اور ۲۵۲ام می وفات ہوئی۔ وفات سے تقریباً اس ۲۰۱ون سیلے انھوں نے اپی قبر کی جگد فوختب کر کاتھی۔ کیونکد اس جگد در مختار کے مؤلف علام همتلی م فان تے۔ علامہ شائ انھیں کے قریب وفن ہونا جا ہے تھے۔ چنانچہ آپ ک دمیت کے مطابق و جس پر آپ کی تدفین عمل بیل آئی۔ رحمه الله وحمة واسعة آپ کی والد و آپ کے وفات کے وقت زند و تھیں اور مریدوو سال زندور ہیں۔ وہ نہایت خدار سیدہ خاتون تھیں۔ جن کاسلسلہ نسب مشہور محدث علامد داود دی سے ملکے۔ اسپتالا کُل بیٹے کے انتقال پر ناوان مور توں کی طرح انمول نے کوئی ایک حرکت فیس کیں جب تک زندور بی اس جعد سے اس جعد تک بر بغته أيك لاكه مرتبه سوره اخلاص بزه كرايي مجوب يين كوايسال واب كرتى وبن آب كي دالده محترمد كابيه عمل قوم وطمت كيلين ايك بهتر نمونه ب كداي ما جزادہ کے ایسال ثواب کے لئے ہر ہفتہ میں ایک لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ یہ تی ہے کہ دنیاسے گزر جانے کے بعد ہر آدمی نیک کاسب سے زیادہ محکاج اور ضرورت مندر ہتاہے۔اس لئے ال باب اپنی اولاد کے لئے اور اولاد اسے والدین اور خاند ان اور تمام سلمانوں کے لئے روز ان کم ان کم اس کا براروال حصد مرف بندروم تبہ سورواخلاص شب دروز میں علادت کر کے ایسال اواب کریں توسب مرحومین کوافسنلہ تعالی بور ابور ااجرملکا۔ کسی کے قواب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ رَبِّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجِعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاّ لُلَّذِينَ امْنُوا رَبِّنَا اثَّكَ رَءُ وَفَرُّحِيْمُ٥ نوث : الله تعالى جزائ خير عطافهائ السيد محرم شعبان الداميم محد البلوش الحطي مقيم وفي دولة الالدات العربية المحد وكوجفول إس كتاب كي اثاحت فرماني وجعله في ميزان حسناته و بارك له في الدارين. آمسين

# ﴿ ترجمة المؤلف ﴾

الشيخ السيد الشيريف محمد امين ابن عابدين ولد في سينة شميان و تسعين بعد المائة والالف في دمشق و نشافي حجر والده و حفظ القرآن العظيم من ظهر قلب وهو صغير جدا و جلس في محل تجارة والده ـ لــيــالف التـــجــارة و يتعلم البيع والشراء ـ فجلس مرة يقرا الــقـــرآن العظيم فمر رجل لا يعرفه فسمع وهويقرا فزجره و انسكر قرآته و قال له لا يجوزلك ان تقرا هذه القرآة اولا لان هذالمحل محل التجارة والناس لا يستمعون قرآتك فير تكبون الادم بيراك و انت ايضا آثم و ثانيا قرآتك ملحونة فقام من ساعته وسال عن اقراء اهل المصر في زمنه فدله واحد على شيخ القرآ في عصره وهو الشيخ سعيد الحموى فذهب لحجرة وطلب منه ان يعلمه احكام القرآآت بالتجويد و كان وقتئذ لم يبلغ الحلم فحفظ الميدانيه . والجزرية . والشاطبيه . و قرآها عليه قرآة اتقان و امعان حتى اتقن في فن القراآت بطرفها واوجهها ثم اشتغل عليه بقرأة النحو و الصرف و فقه الامام الشافعي ، و حفظ متن الزبد و بعض المتون من النحو و الصرف والفقه و غير ذلك ثم حضر على شيخه علامة زمانه و فقيه عصره و اواته السيد محمد الشاكر السالمي الممرى ابن المقدم سعد الشهير والده بالعقاد الحنفي و قرآ عليه علم المعقول والحديث و التفسير ثم الزمه بالتحول لمذهب سيبدنا ابي حنسيسفة النعمان الامام الاعظم عليه الرحمة و الرضوان و قرآ عليه كتب الفقه واصوله حتى برع و صار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور. ثم شرع في تاليف رد المحتار على الدر المختار و في اثنائها ألف السعسقسود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية . وله مولفات كثيرة تبلغ عدد مؤلفاته على اكثر من اربعين ، فكان شغله من الدنيا التعليم والتعلم ، التفهيم والتفهم. والاقبال على مولاه . والسعى في اكتساب رضاه ، مقسما زمنه على انواع الطاعات والعبادات والافادات من قيام و صيام . و تدريس و افتاء . و تاليف على الدوام وكان له ذوق في حل مشكلات القوم وله بهم الاعتقاد العظيم ، ويعاملهم بالاحترام والتكريم . واخذ طريق السادة القادريه عن شيخه المذكور ذي الفضل والعزية و اما والدة سيدى فقد توفي في حياتها و كانت صالحة صابرة تقرآ من الجمعة إلى الجمعة مائة الف مرة سورة الاخلاص و تهب ثوابها لولدها و تصلى كل ليلة خمس اوقات قضاء احتياطاً مكانت كثيرة الصلاة و الصيام عاشت بعده سنتين صابرة محتسبة لم تفعل ماتفعله جهلة النساء عند فقد اولادهن ، بل كان حالها الرضا بالقضاء والقدر و تقول الحمد الله على جميع الاحول ، مكانت من سلالة طاهرة من ذرية الحافظ الداودي المحدث السشسهسبيس ، مات رحمه الله تعالى ضروة يوم الاربعاء الحادى والعشرين من ربيع الثاني سنة ١٢٥٢ و كانت مدة حسيساته قريبا من اربع و خمسين سنة و قد اتخذ لنفسه القبر الذي دفن فيه . وكان دفن فيه بوصية منه لمجاورته .

مؤسس: عزان بن عبودجابرى مركز توعية الفقه ألإسلامي، حيدر آباد ـ الهند ـ

#### الرسالة الثانية

## 

الجدلله الذي من علينا في البداية بالهداية ، وانقذا من الضلالة بمحض الفيض والمعناية ، والصلاة والسلام على سيدنا محد الذي هو الوقاية من الغواية ، وعلى آله واجعابه ذوى الرواية والدراية ، صلاة وسلاما لاغاية لهما ولانهاية (امابعد) فيقول افقر الورى ، المستمسك من رحة مولاه باو ثق العرى ، محد امين بنعر عابد ين الماتريدى الحنفي ، عامله مولاه بلطفه الخني ، هذا شرح لطيف وضعه على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتى ، اوضع به مقاصدها ، واقيد به او ابدها وشواردها ، اسأله سبحانه ان بجعله خالصا لوجهه الكريم ، موجبا للفوز العظيم ، فاقول وبه استعين في كل حين

باسم الآله شارع الاحكام ، مع جده ابدأ في نظامى ثم الصلاة والسلام سرمدا ، على نبى قداتانا بالهدى وآله وصحبه الحرام ، على بمر الدهر والاعوام (وبعد) فالعبدالفقيرالمذب ، محمد بن عابدين يطلب توفيق ربد الكريم الواحد ، والفوز بالقبول في المقاصد وفي نظام جودر نضيد ، وعقد در باهر فريد سميته عقود رسم المفتى ، محتاجه العامل اومن يغتى وها انا اشرع في المقصود ، مستمنعامن فيض محرالجود اعلم بان الواجب اتباع ما ، ترجيحه عن اهله قد علما اوكان ظاهر الرواية ولم ، يرجموا خلاف ذاك فاعلم اوكان ظاهر الرواية ولم ، يرجموا خلاف ذاك فاعلم

اى ان الواجب على من اراد ان يعمل لنفسه اويفتى غيره ان يتبع القول الذى رجعه علماه مذهبه فلا بجوز له العمل اوالافتاء بالمرجوح الافى بهض المواضع كاسيأتى فى النظم (وقد) نقلوا الاجاع على ذلك فنى الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكى قال فى زوائد الروضة انه لا يجوز للفتى والعامل ان يفتى او يعمل عاشاء من القولين اوالوجهين من غير نظر وهذا لاخلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجاع فيهما ابن الصلاح والباجى من المالكية فى المفتى وكلام القرافى دال على ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بفيرالراجح لانه الباع المهوى وهو حرام اجاعا وان محله فى المجتهد ما لم تتعارض الادلة عند،

ويعبر عن الترجيم وان لمقلد، ح الحكم باحد القولين اجاعا انتهى ( وقال ) الامام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبنا في اول كتابه تصميح القدوري إني رأيت من عمل في مذهب أعمتنا رضي الله تعالى عنهم بالتشمي حتى سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقات نم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح فىالمتقابلات ممنوع وقال فىكتساب الاصول اليعمرى من لم يطلع على المشهور من الروايتين اوالقولين فليسرله التشهى والحكم عاشماء منهما من غير نظر في الترجيم ﴿ وَقَالَ ﴾ الامام ابوعمرو في آداب المفتى اعلم ان من يكتني بان يكون فتواء اوعمله موافقــا لقول اووجه في المسئلة ويممل بماشاء منالاقوال والوجوء منغير نظر فىالترجيم فقد جهلوخرق الاجاع ( وحكى ) الباجي آنه وقعت له واقعة فافتوا فيها بما يضره فلما ســألهم قالوا ماعلنا آنها لك وافتوه بالرواية الاخرى ألق توافق قصده قال البساجي وهذا لاخلاف بين المسلمين بمن يست. به فيالاجاع آنه لايجوز قال في المسول الاقضية ولا فرق بين المفتى والحاكم الا أن المفتى مخبر بالحكم والقاضي المزم به انتهى ثم نقل بعده واما الحكم والفتيا عاهومهجوح فخلاف الاجاع وسيأتى ما اذا لم يوجد ترجيم لاحد القولين وقولى عن اهله اى اهل الترجيم اشارة الى الم لايكتني بترجيم اي عالم كان ( فقد ) قال العلامة شمس الدين مجد بن سليمان الشهير بابن كال باشا في بعض رسائله لابد للفتى المقلد أن يعلم حال من يفتي بقوله ولانعني بذلك معرفت باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد اذ لايسمن ذلك ولا يغنى بل معرفت في الرواية ودرجت في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بمسيرة وافية فىالتمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتمارضين فنقول أن الفقهاء على سبع طبقات (الاولى) طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الاربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الامسول واستنباط احكام الفروع عن الادلة الاربعة من غير تقليد لاحد لافي الفروع ولا في الاصول ( الثانية ) طبقة المجتهدين في الذهب كابي يوسف ومحد وسبائر اصحاب ابى حنيفة الهادرين على استمراج الاحكام عن الادلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها استاهم فأنهم وأن خالفو. في بعض احكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول ( الثالثة )

طبقـة المجتهـدين في المسائل التي لا رواية فيهـا عن صـاحب المذهب • ١ ٠ كالخصاف وابي جعفر الطحاوي و ابي الحسن الكرخي و شمس الأئمة الحلواني وشمم الأعمة السرخسي وفغر الاسلام البزدوي وفغر الدين قاضى خان وغيرهم فانهم لانقدرون على مخسالفة الامام لا فيالاصبول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الاحكام من المسائل التي لا نص فهما عنمه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها ( الرابعة ) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازى « ٢ » واضرابه فانهم لانقـدرون على الاجتمـاد اصلا لكنهم لأحاطتهم بالأصول ومنبطهم المأخذ يقدرون على تذصيل قول مجلذى وجهين وحكم محتمل لامرين منقول عن صاحب المذهب اوعن احد من اصحابه المجتهدين برأتهم ونظرهم فىالاصول والمقايسة على امثاله ونظمائره منالفيروع وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازى من هذا القبيل ( الخامسة ) طبقة اسحاب التخريج من المقلد ن كا في الحسن القدوري وصاحب الهداية وامثالهما وشأنهم تفضيل بمن الروايات على بمض آخريقولهم هذا اولى وهذا اصع رواية وهذا اوضع وهذا اوفق للقياس وهذا ارفق للناس ( السادسة ) طبقة المقادين القادرين على التميز بين الاقوى والقوى والضيمن وظاهر الروايةوظاهر المذهب والروايةالنادرة كاصحاب المتون الممتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع وشأنهم ان لاينقلوا في كتبهم الاقوال المردودة والروايات الضميفة ( السابمة ) طبقة المقلدين الذن لانقدرون على ماذكر ولايفرقون بين الغث والسمين ولايمنون الشمال من اليمين بل مجمعون مایجدون کحاطب لیل فالویل لمن قلدهم کل الویل انتهی معحذف

مر الآبج

۱ اقول توفی الخصاف سنة ۲۹۱ والطحاوی سنة ۳۲۱ والکرخی سنة ۴۵۷ والکرخی سنة ۴۵۷ والبزدوی سنة ۶۸۲ والمحاود سنة ۵۰۰ والبزدوی سنة ۶۸۲ و المحاد سنة ۳۷۰ والقدوری سنة ۹۲۸ و المدارة سنة ۹۷۸ و المدارة سنة ۹۷۸ و مدم

۲ » الرازی هو اجد بن علی بن ابی بکر الرازی المعروف بالجساس خلافا لمن زعم ان الجساس غیرالرازی کاافاده فی الجواهر المضیة و هومن جاعة الکرخی و تمام ترجته فی طبقات التمیمی و ذکران و فاته سنة ۲۷۰ عن خس وستین سنة ومثله فی تراجم العلامة قاسم منه

شئ يسير وستأنى بقية الكلام فىذلك وفى آخر الفتاوى الحيوية ولاشك ان معرفة راجح المختلف فيه منمرجوحه ومراتبه قوة ومنعفا هونهماية آمال المشمرين فىتحصيل العلم فالمفروض علىالمفتى والقباضى التثبت فىالجواب وعدم المجازفة فيهما خوفامن الافتراء علىالله تعالى بتحريم حلال ومنده ويحرم أتباع الهوى والتشهى والميل الى المال الذي هوالداهية الكبرى والمصيبة العظمي فان ذلك ا مرعظيم لايتجماسر عليمه الاكل جاهل شمق انتهى ( قلت ) فحيث علمت وجوب أتباع الراجح منالاقوال وحال المرجع لدتهلم اندلائقة بمايفتى به أكثر اهل زمانا بحبرد مراجعة كتباب من الكتب المتأخرة خصوصا غير المحررة كشرح النقاية للقهستانى والدر المختار والاشباء والنظائر ونحوها فانها لشبدة الاختصار والايجاز كادت تلحق بالالغاز مع مااشتملت عليه منالسقط فىالنقل فى مواضع كثيرة وترجيح ماهو خلاف الراجع بل ترجيع ماهو مذهب الغير ممالم بقل بداحد من اهل المذهب ورأيت في او ائل شرح الاشباء للملامة مجدهبة الله قال ومن الكتب الغريبة منلامكين شرح الكنز والقهستاني لمدم الاطلاع على حال مؤلفيهما اولنقل الاقوال الضميفة كصاحب القنية اولاختصار كالمرالمختار للحمكني والنهر والميني شرح الكنز قال شيخنا صالح الجينيني اندلابجوز الافتاء من هذه الكتب الااذاعلمالمنقول عنه والاطلاع علىمآخذها هكذا سممته منه وهو علامة فىالفقه مشهور والعهدة عليه النهى ( قلت ) وقديتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا منكتب المتأخرين ويكون القول خطأ اخطأبه اول واضعله فيأتى منبعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعضكا وقع ذلك فى بعض مسائل مايعهم تعليقه ومالايصم كانبدعلى ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائن (ومن) ذلك مسئلة الاستنجار على تلاوة القرأن المجردة فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدورى انهقل انالمفتي يدصحة الاستئمار وقد انقاب عليه الامر فانالمفتى بدسحة الاستثمار على تعليم القرآن لاعلى تلاوته ثم ان اكثر المصنفين الذين جاؤا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريح بلكثير منهم قالوا انالفتوى علىصحة الاستثجار على الطاعات ويطلقون العبارة ويقولمون آنه مذهب المتأخرين وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستنجار على الحج وهذا كله خطأ اصرح من الخطأ الاول فقد اثفقت النقول عنائمتنا اثلاثة ابى حنيفة وابى بوسف وعجدان الاستنجار على الظاعات باطل كنجاء من بعدهم من المجتهدين الدين مم اهل النخريج والترجيع فافتوا بصحته على تعليم القرأن للضرورة فاندكان للمعلمين عطاياءن بيت المال وانقطعت فلولم يصيح الاستئجار

واخذ الاجرة لضاع القرآن وفيه منياع الدين لاحتياج المعلمين الى الاكتماب وإفتى من بمدهم ايضا من امثالهم بعجته على الاذان والامامة لانهما من شعائر الدين فصحوا الاستثمار عليهما للضرورة ايضافهذا ماافتى بدالمتأخرون عنابن حنيفة واصحابه لعلهم بان اباحنيفة واسحابه لوكانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهمالاول وقداطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطباعات الافيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التمليل فكيف يصيح ازيقال ازمذهب المتأخرين صحةالاستنجار علىالتلاوة المجردة مع عدم الضرورة للذكورة فانداو مضى الدهرو لم يستأجر احدأ حدا على ذلك لم بحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها وصارالمقارئ منهم لايقرأشيأ لوجهالله تعالى خالصابل لايقرأ الا للاجرة وهوالريآء المحض الذى هوارادة العمل لغيرالله تعالى فيناس بحصل له الثواب الذى طلب المستأجر انهرديه لميته وقدقال الامامقاضي خان ان اخذالاجر في مقابلة الذكر بمنعاستمقاق الثواب ومثله فيفتحالقدىر فياخذ المؤذن الاجر ولوعلم آنه لاثوابله لمهدفعرله فلسا واحدا فصاروا يتوصلون اليجع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصارالناس يعتقدون ذلك مناعظم القرب وهومناعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستنجار مع غير ذلك عايترتب عليه من اكل اموال الايتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وأقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجباع النساء والمردان وغير ذلك منالمنكرات الفظيمة كما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عناهل المذهب فيرسالني المسعاة شفاء العليل وبلالفليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل وعليها تقاريظ فقهآ ءاهل المصرمن أجلهم خاتمة الفقهاء والعبادالناسكين مفتى مصرالقاهرة سيدى المرحوم السيدا حدالطعطاوى صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار رجم الله تعالى (و من) ذلك مسئلة عدم قبول تو بة الساب الجناب الرفيع صلى الله تعمالي عليه وسلم فقد نقل صاحب الفتماوي البزازية انه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وان اسلم وعزا ذلك الى الشفاء للقاضى عياض المالكي و الصارم المسلول لابن تيمية الحنبلي ثم جاء عامة من بصدر وتابعه على ذلك وذكروه فى كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر معانالذى فىالشفاء والصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافهية والحنابلة واحدى الروايتين عن الامام مالك معالجزم بنقل قبول التوبة عندنا وهوالمنقول فى كتب المذهب المتقدمة ككتباب الخراج لابى بوسنف وشرح مختصر الامام

الطحاوى والنتف وغيرها منكتب المذهبكا اوضحت ذلك غاية الايضاح بما لم اسبق اليه ولله تسالى الحد والمنة في كتباب سميته تنبيه الولاة والحكامعلى أحكام شاتم خير الانام اواحد اسحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام ( ومن ذلك ) مسئلة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر فى الدرر وشرح المجمع لابن ملك انديضمن بدعوى الهلاك بلابرهان وتبعهما فيمتن التنوير ومقتضاء آنه يضمن قيمته بالفة مابلفت وبه افتى العلامة الشيخ خيرالدين وانه لايضمن شيأ اذابرهن مع انذلك مذهب الامام مالك ومذهبت ضمانه بالاقلمن قيمته ومنالدين بلافرق بين ثبوت الهلاك ببرهان وبدونه كالوضحه فىالشر نبلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي ردالحتار على الدر المختار مع بيان من افتى عاهوالمذهبومن ردخلافه ( ولهذا ) الذىذكرنا، نظائر كثيرة اتفق فيهاصاحب البحروالنهروالمنمحوالدرالمختاروغيرهموهى سهومنشأها الخطأ فىالنقل اوسبق النظر نبهت عليها في حاشيتي ردالمحتسار لالتزامي فيهما مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسئلة اليهما فاذكر اصل العبمارة التي وقع السهوفي النقل عنهما واضم اليهما نصوص الكتب الموافقة لهما فلذا كانت تلك الحماشية عديمة النظير في بابهـالايستفني احدعن تطلابهـا اسأله سيحانه ان يمينني على أعامهافاذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسئلة مسطورة فى كتاب اواكثر يظن ان هذا هو المذهب ويفتى به ويقول ان هذه الكتب للتـأخرين الذين اطلموا على كتب من قبلهم وحرروا فيها ماعليه العمل ولم يدر انذلك أغلبي وآنه يقع منهم خلافه كا سطرنا الله (وقد) كنت مرة افتيت عسألة في الوقف موافقاً لماهو المسطور فى عامة الكتب وقد اشتبه فيها لامر ملى الشيخ علاء الدين الحصكني عمدة المتأخرين فذكرها في الدر المختار على خلاف الصواب فوقع جوابي الذي افتيت به بيد جاعة من مفتى البلادكتبوا في ظهره بخلاف ماافتيت به موافقين لما وقع فىالدر المختــار وزاد بعض هؤلاء المفتين ان هذا الذى فى الملائى هو الذي عليه العمل لانه عمدة المتأخرين وانه انكان عنمدكم خلافه لانقبله منكم فانظر الى هـ الجهل العظيم والنهور فيالاحكام الشرعية والاقدام على الفتيــا بدونعلم وبدون مراجعة وليتهذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ ابراهيم الحلبي على الدر المختار فانها اقرب مايكون اليه فقد نبه فيهاعلى ان ماوقع للعلاقي خطأ فيالتمبير ( وقد ) رأيت في نتاوى العلامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ ويلمالع فىالكتب الفقهية بنفسه ولميكن له شيخ ويفتى ويعتمد على مطالعته

فالكتب فهل يجوزله ذلك ام لا فاجاب بقوله لا يجوزله الافتاء بوجه من الوجوه لا نه على جاهل لا يدرى ما يقول بل الذى يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز إله ان يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال النووى رجدالله تعالى ولا من عشرة فان المشرة والعشرين قديمة دون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقايدهم فيها بخلاف الماهر الذى اخذ العلم عن اهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فانه عيز السميح من غيره ويعلم المسائل وما يتعاق بها على الوجه المعتد به فهذا هوالذى يفتى الناس ويصلح ان يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى واماغيره فيذمه اذا تسور هذا المنصب الشريف التهزير البليغ والزجر الشديد الزاجر فيلزمه اذا تسور هذا المنصب الشريف التهزير البليغ والزجر الشديد الزاجر الشهى ( وقولى ) او كان ظاهر الرواية النح معناه ان ما كان من المسائل فى الكتب التي رويت عن مجد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وان لم يصرحوا بتصحيحه نم الطرسوسي في انفع الوسائل في مسئلة الكفالة الى شهر ان القاضي المقلد لا يجوزله ان يحكم الا عما هو ظماهر الرواية لا بالرواية الشاذة الا ان ينصوا على ان المقتوى عليها انتهى

وكتب ظاهر الروايات اتت به ستاوبالاصول ايضا سميت مسنفها مجد الشبباني به حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصنفير و الكبير به والسير الكبير والمسنفير ثم الزيادات مع المبسوط به تواترت بالسند المضبوط كنذا له مسائل الذوادر به اسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل به خرجها الاشياخ بالدلائل

(اعلم) ان مسائل اسحابنا الحنفية على ثلاث طبقات (الاولى) مسائل الاسول وتسمى ظاهر الرواية ايضاوهي مسائل رويت عن اسحاب المذهب وهم ابوحنيفة وابو يوسف وعد رجهم الله تعالى ويقدال الهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما عن اخذ الفقد عن ابي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية ان يكون قول الثلاثة اوقول بهضهم ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاسول هي ماوجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصفير والسير الكبير واعاسميت بظاهر الرواية لانهارويت عن محمد الصفيروالجامع الكبير والسير الكبير واعاسميت بظاهر الرواية لانهارويت عن محمد برواية الثقات فهي ناسة عندامامة واثرة اومشهورة عند (الثانية) مسائل النوادر

وهي مسائل مروية عناسحاب المذهب المذكورين لكن لافي الكتب المذكورة بلاما فى كتب اخر لمحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات واعاقيل لها غيرظاهر الرواية لانهالم تروعن مجدبروايات ظاهرة أابتة معيمة كالكتب الاولى وامافى كتب غير محد ككتاب المجر دللعسن بنزياد وغيرها ومنها كتب الامالى لابى يوسف والامالى جم املاء وهو ان يقمد المالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم عآفتهم الله تدالى عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة مم يجمعون مايكتبونه فيصيركتابا فيسمونهالاملاء والامالي وكانذلك عادة السلف منالفقهاء والمحدثين واحل العربية وغيرهافى علومهم فاندرست لذهاب العلموالعلاء والى الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة \* واما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة ( الثالثة ) الفتاوى والواقعات وهىمسائل استنبطها المجتهدونالمتأخرون لماسئلوا عنذلك ولمبجدوا فيهارواية عناهل المذهب المتقدمين وهماصحاب إبى يوسنف ومحدواصحاب اصحابهما وهلمجرا وهمكثيرون موضع معرفتهم كتب الطبقات لاصحابنا وكتب التواريخ • فن اصحاب ابى يوسف و محد رجهماالله تعالى مثل عصام بن يوسف والنرستم و محدبن سماعة وابى سايان الجوزجانى وابى حفص البخارى ومن بعدهم مثل محدبن سلمة ومحدبن مقاتل ونصيربن يحيىوابىالنصرالقاسم بنسلام وقدينفق لهمان يخالفوا اصحاب المذهب لدلائلواسباب ظهرت لهمواولكتابجع فى فتواهم فيما بلغناكتاب النوازل للفقيه ابى الليث السمر قندى ثم جع المشاع بعد مكتباً اخر بجوع النوازل والواقعات للناطني والوافعات للصدرالشهيدتم ذكرالمتأخرون هذه المسائل مختلطة غيرمتميزة كافى فتاوى قاضىخانوالخلاصةوغيرهما وميزبمضهم كافى كتاب المحيطلرضي الدين السرخسي فانهذكراولامسائل الأسول ثم النوادرهم الفتاوىونع مافعسل (واعلم) ان نسيخ المبسوط المروى عنعجد متعددة واظهرها مبسوط آبى سليمان الجوزجانى وشرح المبسوط جاعة من المتسأخرين مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بخواهر زادمويسمى المبسوط الكبيروشمس الائمة الحلواني وغيرهما ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محدكافه لشراح الجامع الصغير مثل فخر الأسلام وقاضى خازوغيرهما فيقال ذكره قادى خان فى الجامع الصغيروالمراد شرحه وكذا فى غيره انتسهى ملحصا من شرح البيرى على الاشساءو شرح الشيخ اسهاعيل النابلدى على شرح الدرر ( هذا ) وقدفرق العلامة ابن كالباشابين رواية الاصول وظاهر الرواية حيث قال في شرحه على الهداية في مسئلة حج المرأة ماحاصله اندذكر في مبسوط السرخسي انظاهر الرواية الديشترط انتملك قدر نفقة محرمها والدذكر فيالمحيط والذخيرةالد روى الحسن عنابى حنيفة انهااذا قدرت علىنفقة نفسها ونفقة محرمها لزمهاالحج واضطربت الروايات عن بحد اهثم قال ومن هناظهر إن مرادالامام السرخسى من ظاهر الرواية رواية الحسن عنابي حنيفة واتضم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع الصغيروالجامع الكبير والزيادات والسيرالكبير وليس فيها رواية الحسن بلكلهارواية عجد وعلمانرواية النوادر قدتكون ظاهر الرواية والمراد منروايةالنوادر روايةغيرالاصول المذكورة فاحفظهذا فان شراح هذا الكتاب قد غفلوا عندوقدصر - بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول وزع ان رواية النوادر لاتكون ظاهر الرواية اه ( اقول ) لا يخفى عليك ان قول المحيسط والذخيرة انحدده رواية الحسن عنابي حنيفة لايلزم منمه انتكون مخالفة لرواية الاصول فقد يكون رواها الحسن فيكتب النوادر ورواها مجد في كتب الاصبول وانميا ذكر رواية الحسين لمدم الاضطراب عنيه بدايال قوله واصطربت الروايات عن مجمد وحينشذ فقول السرخسي انهاظماهر الرواية معناءان محدا ذكرها فيكتبالاصول فهي احدى الروايات عندوحينثذ فإيلزم منه انرواية النوادر قدتكون ظاهر الروايةنع تكون ظاهر الروايةاذا ذكرت في كتب الاصول ايضاكهذه المسئلة فان ذكرها في كتب النوادر لايلزم منه انلایکون لها ذکر فیکتب الاصول وانما یصیم ماقاله ان لوثبت ان هذه المسئلة لاذكرلها فيكتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط والذخيرة لاتدلء ليذلك وحينئذ فلاوجه لجزمه بالففلة علىشراح الهداية الموافق كلامهم لما قدمناه والله تمالى اعلم ( تتمة ) السير جمسيرة وهي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي سلى الله تمالى عليه وسلم في مفازيه كذا في الهداية قال في المغرب وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقامالمضافالذى هوكتاب كقولهم سلاة الظهر وسيرالكبير خطأ كجامع الصفير وجامعالكبير انتهى وحينئذ فالسير الكبير بكسرالسين وفتح الياء على لفظ الجمع لابفتع السين وسكون الياء على لفظ المفردكا سطق به بعض من لامعرفة له

واشتهر المبسوط بالاصل وذا به لسبقه السنة تصنيفا كذا الجامع الصنفير بمسده في به على الاصل لذا تقدما وآخر السنة تصنيفا ورد به السير الكبير فهو المعتمد

قدمنا ان كتب ظاهر الرواية تسمى بالاصول ومنه قول الهداية في باب التيهم وعن

ابى حنيفة وابى بوسف فى غير رواية الاصول النح قال الشراح هناك رواية الاصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوط ورواية غيرالاصول رواية النوادروالامالى والرقيات والكيسانيات والها ولسات انتهى وكثيرا مايةولون ذكره مجد فى الاصل ويفسره الشراح بالمبسوط فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط اشتهر به من بين بافي كتب الاصول (وقال) في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان سمى الاسل اسلا لانه صنف اولائم الجامع الصنير ثمالكبير ثمالزيادات انتهى وقال ان الجامع الصغير صنفه محمد بمدالاصل فما فيه هو الممول عليه انتهى ، وسبب تأليفه انه طلب منه ابو يوسـف ان يجمعله كتابا يرويه عنه عنابى حنيفة فجمه له ثم عرصه عليه فاعجبه وهو كتاب مبارك يشتمل على الف وخسمائة واثنين والاثين مسئلة كإقال البزدوى وذكر بمضهم انابايوسف معجلالة قدره لايفارقه فيسفر ولاحضروكان علىالرازى يقول منفهم هذا الكشاب فهوافهم اصحابنا وكانوا لاتقلدون احدا القضاء حتى يتمحنوه به اله (وفى) غاية البيان عن فخرالاسلام إنالجامع الصغير لماعرض على ابى يوسف استحسنه وقال حفظ ابو عبدالله فقال مجدُّ اناحفظتها ولكنه نسى وهيست مسائل ذكرها في البحر في باب الوتر والنوافل ( وقال ) في البحر في بحث التشهد كل تاليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصنير فهو باتفاق الشيخين ابى يوسنف وعجد بخسلاف الكبير فانه لم يعرض على ابي يوسف انتهى (وقال) المحقق ابن الميرحاج الحلبي في شرحه على المنية في محث التسميم ان محدا قرأ اكثرالكتب على ابي يوسف الا ماكان فيه اسم الكبير فانه من تصنيف مجد كالمضاربة الكبير و المزارعة الكبير والمأذون الكبير والجامع الكبير والسير الكبر انتهى ( وذكر ) المحقق ابن الهمام كما في فتـــاوى تلميذه العلامة قاسم أن مالم يحك مجد فيه خلافا فهو قولهم جيعا ( وذكر ) الامام شمس الائمة السرخسي في اول شرحه على السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه عجد في الفقه شمقال وكان سبب تأليفه ان السير الصفير وقع بيد عبد الرحن بن عرو الاورزاعي عالم اهل الشام فقال لمن هذا الكتاب فقيل لمحمد المراقي فقال مالائمل العراق والتصايف في هذا الباب فاله لاعلملهم بالسير ومغازي رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم واسحمابه كانت من حانب الشمام والحجماز دون العراق فانها محدثة فتحا فبلغ ذلك محدا فغاظه ذلك وفرغ نضمه حتى صنف هذا الكتاب فحكى آنه لما نظرفيه الاوزاعي قال اولاماضمنه من الاحاديث لقلت آنه يضم العلم وانالله تعالى عينجهة اصابة الجواب فىرأيه صدق الله العظيم وفوق

كل ذى علم على ثم امر مجدان يكتب هذا في ستين دفترا وان يحمل على عجلة الى باب الحليفة فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه (وفى) شرح الاشباه للبيرى قال علماؤنا اذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتهد ان ينظر بالدلائل وينظر الى الراجع عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الاخير وهو السير الا ان يختار المشايخ المتأخرون خلافه فيجب العمل به ولوكان قول زفر

ويجمع الست كتاب الكافى ﴿ لَحْمَاكُمُ الشهيدُ فَهُوالْكَافَى الْقُوى شُرُوحِهُ الذِي كَالْشَمْسُ وَ\* مَبْسُوطُ شَمَسُ الاَّمْةُ السرخسى مُعْمَدُ النَّقُولُ لِيسَ يَعْمُلُ ﴿ يُخْلُفُهُ وَلِيسَ عَنْهُ يَعْمُدُلُ مُعْمَدُ النَّقُولُ لِيسَ يَعْمُلُ ﴾ يخلفه وليس عنه يعمدل

قال فى فتم القدير وغيره ان كتاب الكافى هو جم كلام مجد فى كتبه الست التى هى كتب ظاهر الرواية انتهى (وفى) شرح الاشباء للعلامة ابراهيم البيرى اعلم ان من كتب مسائل الاصول كتاب الكافى للحاكم الشهيد وهو كتاب مستمد فى نقل المذهب شرحه جاءة من المشاخ منهم شمس الأعمة السرخسى وهو المشهور عبسوط السرخسى انتهى (قال) الشيخ اسماعيل النابلسى قال العلامة الطرسوسى مبسوط السرخسى لايعمل عانحالفه ولايركن الااليه ولايفتى ولايمول الاعليه انتهى (وذكر) التميمى في طبقاته اشمارا كثيرة فى مدحه منها.

ماانشده لبعضهم

عليك بمبسوط السرخسى أنه الله والبحر والدر الفريد مسائله ولا تستمد الاعليه فانه الله بجباب باعطاء الرغائب سائله (قال) العلامة الشيخ هبة الله البعلى في شرحه على الاشباه المبسوط للامام الكبير محد بن مجد بن الى سهل السرخسى احدالا تمة الكبار المشكلم الفقيه الاصولى لزم شمس الاتمة عبد المزيز الحلواني و تحرج به حق صار أنظر اهل زمانه و اخذ بالتصنيف واملى المبسوط نحو خسة عشر مجلدا وهوفي السمين باوز جند بكلمة كان فيها

ومه قوله مبسوط شمس الامة السرخسى فيه تغيير اقتضاه الوزن فانه ملقب بشمس الائمة جماعة من ائمتنا منهم شمس الائمة المؤمة جماعة من ائمتنا منهم شمس الائمة الحلوانى ومنهم تليذه شمس الائمة السرخسى ومنهم شمس الائمة محد عبدالستار الكردرى ومنهم شمس الائمة بكر بن محد الزنجرى ومنهم ابنه شمس الائمة عادالدين عربن بكر بن محد الزنجرى ومنهم شمس الائمة البيهق ومنهم شمس الائمة الاوزجندى واسمه محود وكثيرا مايلقب بشمس الاسلام كذا في حاشية نو حافندى على الدر وانفرر في فصل المهر منه

من الناصحين توفي سنة ار بعمائة وتسعين ، وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لابي بوسف ولمحمد ويسمى مبسوطه بالاصل ومبسوط الجرجانىولخواهرزاده ولشمسالائمة الحلوانى ولابى اليسر البزدوى ولاخيه على البزدوى وللسيد ناصرالدين السمرقندى ولا بى الليث نصر بن محر مله وحيث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا وهوشرح الكافي والكافي هذا هوكافي الحاكم الشهيد العالم الكبير مجد بن مجد بناجد بنعبدالله ولى قضاء بخارى ثمولاه الأمير المجيد صاحب خراسان وزارته سمع الحديث من كثيرين وجم كتب يحد بنالحسن في مختصره هذا ذكره الذهبي وا"نيعليه # وقال الحاكم في تاريخ نيسابور مارأيت في جلة من كتبت عنهم من اصحاب ابى حنيفة احفظ الحديث واهدى برسومه وافهم له منه قال ساجدًا في ربيع الآخر سنة اربع و ثلاثين و ثائمائة ﴿ قَلْتُ ﴾ و للحاكم الشهيد المختصر والمنتقى والاشبارات وغيرها وقول السرخسي فرأيتالصواب في تأليف شرح المختصر لايدل على ان مبسوط السرخسي شرح المختصر لاشرح الكافى كما توهمه الخيير الرملي في حاشية الاشباء فان الكافي مختصر ايضا لانه اختصر فيمكثب ظاهر الرواية كما علمت وقد اكثر النقل فيغاية البيان عن الكافي بقوله قال الحياكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي والله تمالي اعلم

واعلم بان عن إبى حنيفه \* جاءت روايات غدت منيفه اختار منها بعضها والباق . يختسار منه سسائر الرفاق فلم يكن لفيره جواب «كا عليه اقسم الاصحاب

اعلم بان المنقول عن عامة العلماء فى كتب الاصول انه لا يصفح فى مسئلة لمجتهد قولان للتناقض فان عرف المتأخر منهما تمين كون ذلك رجوعا والا وجب ترجيع المجتهد بعده بشهادة قلبه كما فى بعض كتب الحنفية المشهورة وفى بعضها انه أن لم يعرف تاريخ فان نقل فى احدالقولين عنه ما يقويه فهوالصحيح عنده والافان وجد متبع بلغ الاجتهاد فى المذهب رجع عامر من المرجعات أن وجد والا يعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وأن كان عاميا أتبع فتوى المفتى فيسه الا تتى الا علم وأن كان متفقها تبع المسأخرين وعلى عما هو أصوب وأحوط عنده كذا فى التحرير للمحقق أن الهمام (واعلم) أن اختلاف الروايتين فالاختلاف فى القولين من جهة لان القولين نص المجتهد عليما مخلاف الروايتين فالاختلاف فى القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل والاختلاف فى الروايتين بالمكس كا ذكره المحقق أن امير حاج

في شرح التحرير ( لكن ) ذكر بعده عن الامام ابي بكر البليغي في الدرر ان الاختىلاف فىالرواية عن ابى حنيفة من وجوه ( منها ) الغلط فى السماع كائن يجيب بحرف النني اذا سئل عن حادثة ويقلول لايجوز فيشتبه علىالراوى فينقل ماسمع ( ومنها ) ان يكون له قول قد رجع عنه ويسلم بعض من يختلف اليمه رجوعه فيروى الثانى والآخر لم يعلمه فيروى الاول (ومنها ) ان يكون قال احدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد احدهمافينقل كما سمع (ومنها) ان يكون الجواب في مسئلة من وجهين منجهة الحكم ومن جهةالاحتياط فينقل كل كما سمع انتهى ( قلت ) فعلى ماعدا الوجهالاول يكون الاختلاف فىالروايتين منجهة المنقول عنه ايضا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين فيكونان من بابواحد ويؤيده ان ناقلالروايتين قد يكون واحداً فان احدى الرواتين قدتكون في كتاب من كتب الاصول و الاخرى فى كتب النوادر بل قديكون كل منهما في كتب الاصول و الكل من جع و احدو هو الامام مجدر جدالله تمالى وهذا ينافى الوجدالاول ويبمدالوجه الثانى فالاظهر الافتصار على الوجهين الاخيرين لكن لافى كل فرع اختلفت فيدالرواية بل بعض ذلك قديكون لاحدها والبمضالآخر للآخرلكن هذا أعا يتأتى فيما يصلح انيكون فيه قياس واستحسان او احتياط وغيره نعم بتأتىالوجهان الاولان فيما اذا اختلفالراوى ( وقد ) يقال أن من وجوء الاختلاف أيضًا تردد المجتهد في الحكم لتعارض الادلة عند، بلا مرجع او لاختلاف رأيه في مداول الدليل الواحد فأن الدليل قد یکون محتملاً لوجهین او آکثر فیبنی علی کل واحد جوابا ثم قد یترجح عنده احــدهما فينسب اليه ولهذا تراهم يقولون قال ابو حنيفة كذا وفيروآية عنه كذا وقد لايترجم عنده احدهما فيستوى رأيه فيهما ولذا تراهم يحكون عنه في مسئلة القولين على وجه نفيد تساويهما عنده فيقولون وفي المسئلة عنه روانتان اوقولانوقد قد منا عن الامام القرافي آنه لابحل الحكم والافتآء بغير الراجي لمجتهد اومقلد الااذا تعمار صنت الائدلة عندالمجتهد وعجز عن الترجيع اى فان له الحكم بايهما شاء لتساويهما عنده وعلى هذا فيصبح نسبة كل منالقولين اليه لاكا يقوله بمض الاصوليين من انه لاينسب اليه شي منهما وما يقوله بعضهم مناعتقاد نسبة احدهما اليه لان رجوعه عنالآخر غير معين اذ الفرض تساويهما في رأيه وعدم ترجح احدهما على الآخر نيم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عنالآخر ورجوعه عنه ينسب اليه الراجح عنده ويذكر الثانى رواية

عنه امالو اعراض عن الآخر بالكلية لم يبق قولاله بل يكون قوله هو الراجع فقط لكن لايرتفع الخلاف فىالمسئلة بعد الرجوع كا قاله بعض الشافعية وايده بعضهم باناهل عصر اذا اجموا على قول بعداختلافهم فقدحكي الاصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فالم يقع فيه اجاع اولى ( لكن ) ماذكر في كتب الاصـول عندنًا من آنه لایمکن آن یکون للمجهتد قولان کامر پذاف ناند ۷نه منی فیما یظهر علىماذكروا في تمارض الادلة اله اذا وقع التمارض بين آيتين يصار الى الحديث فان تمارض فالى اقوال المسمابة فان تمارضت فالى القياس فان تمارض قياسان ولاترجيم فانه يتمرى فيهما ويعمل بشهادة قلبه فاذا عمل باحدهما ليسله العمل بالآخر الا بدليل فوق التحرى قالوا وقال\لشافيي يعمـــل بالهما شاء من غير تحـر ولهذا صارله في المسئلة قولان واكثر واما الرواستان عن اصحابنا في مسئلة واحدة فأعاكانتا فىوقتين فاحدا هما صحيحة دون الاخرى لكن لم تعرف المتأخرة منهما انتهى وعلى هذا فما يقال فيه عن الامام روايتان فلمدم معرفة الاخير وما نقال فيه وفي رواية عنه كذا اما لعلمهم بانها قولهالاول اولكون هذه الرواية رويت عنه في غيركتب الاصول وهذا اقرب لكن لايخنى ان ماذكروه في بحث تمارض الادلة مشكل لانه يلزم منه ان يكون مافيه روايتان عنالامام لابجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم الدلم بالصحيحة منالباطلة منهما وانه لاينسب اليه شئ منهما كامرعن بعض الاصوليين مع انذلك واقع في مسائل لاتحصى و نراهم يرجعون احدى الروايتين على الاخرى وينسبونها اليه فالذى يظهر مامر عن الامام البليغي من سان تمدُّد الاوجه في اختلاف الرواية عن الامام مع زيادة ماذكر ناممن تردده في الحكمين واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجع عنده لاحدهما من دليل او تحر او غیره فتأمل ( ثم ) لایخنی آن هذا الوجه الذی قلناه اکثر اطرادا من الاوجهالاربعة المارة في اختلاف الروايتين لشموله مافيه استمسان اواحتياط وغيره ( اذا تقرر ذلك فاعلم ) انالامام اباحنيفة رجمالله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بانالاختلاف من آثار الرحة قال لاصحبابه ان توجه لكم دليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه وبرجعها كإحكاء فىالدر المختار وفي الولوالجية من كتاب الجنايات قال الولوسف ماقلت قولاخالفت فيه اباحنيفة الا قولا قد كان قاله وروى عنزفرانه قال ماخالفت اباحنيفة في شيُّ الا قد قاله ثم رجع عنه فهذا اشارة الى انهم ماسلكوا طريق الخلاف بل قالوا ماقالوا عن اجتهاد ورأى اتباعالماقاله استاذهم ابوحنيفة انتهى ( وفي) آخر الحاوى القدسي

واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعما الديكون بد آخذا بقول ابى حنيفة فاله روى عن جيم اسحابه من الكبار كابي يوسنف وعد وزفر والحسن انهم قالوا ماقلنا فىمسئلة قولا الا وهو روايتنا عن ابى حنيفة واقسموا عليه ايمانا غلاظما فلم يتحقق اذن في الفقه جواب ولا مذهب الاله كيف ما كان ومانسب الى غيره الابطريق المجاز للموافقة النهي ﴿ فَانَ قَلْتُ ﴾ اذا رجع المجتهد عن قول لم يبـق قولاً له لانه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتى وح فما قاله اصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت اقوالهم مذاهب لهم فكيف تنسب اليه والحنني اعما قلد اباحنيفة ولذا نسب اليه دون غيره (قلت) قدكنت استشكلت ذلك واجبت عنه في حاشيتي ردالمحتار على الدرالمختار بإن الامام لما امر اصحابه بإن يأخذوا من اقواله عا يتجه لهم منها الدايل عليه صار ماقالوه قولاله لابتائه على قواعده التي اسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه ونظير هذا مانقمله العلامة البيرى في اول شرحه على الاشباء عن شرح الهداية لابن الشعنة الكبير والد شارح الوهبانية وشيخ ابنالهمام ونصه اذاصح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولايخرج مقلده عنكونه حنفيا بالعمل به فقد صبح عن ابي حنيفة انه قال اذا صبح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن بي حنيفة وغير من الأعمة انتهى و نقله ايضا الامام الشعر اني عن الأعمة الاربعة (قلت) ولامخنى انذلك لمنكان اهلاللنظر فيالنصوصومعرفة محكمها منمنسوخها فاذآ نظراهل المذهب فىالدليل وعلوايه صح نسبته الى المذهب لكونه صادرا باذن صاحب المذهب اذلاشك انه لوعلم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الاقوى ولذار دالمحقق ابن الهمام على المشاخ حيث افتوا بقول الأمامين باندلا يعدل عن قول الامام الالضعف دُليله ﴿ وَاقُولَ ﴾ آيَضًا مُنبِغي تقييدُ ذلك عااذًا وافق قولا في المذهب أذلم يأذُنوا في الاجتهاد فياخر جعن المذهب بالكلية عااتفق عليه اعتنالان اجتهادهم اقوى من اجتهاده فالظاهراتهم رأوا دليلاارجح ممارآه حتى لم يعملوا به والهذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال بنالهمام لايعمل بابحاث شيخنا التي تخالف المذهب وقل فى تصحيحه على القدورى قال الامام العلامة الحسن بن منصور بن مجود الاوزجندى المعروف بقاضى خان فى كتاب الفتاوى رسم المفتى فى زماننا من اصحابنااذا استفتىءن مسئلة انكانت مروية عن اسحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فالله عيل اليهم ويفتى بقولهم ولايخالفهم برأيدوانكان جهدا متقنالان الظاهر ان يكون الحق مع اصحابنا ولايمدوهم واجتهاده لايباغ اجتهادهم ولاينظر الى قول من خالفهم ولاتقبل عجته ايضا

لانهم عرفوا الأدلة وميزوابين ماصح وثبت وبين عنده الخثم نقل نحوه عن شرح برهان الائمةُ على ادب القضآء المخصاف (قلت ) لكن ربما عدلوا عمااتفق عليه ائمتنا الضرورة ونحوها كمام، في مسئلة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستنجار عليها صياع الدين كاقررناه سابقا فح يجوز الافتاه بخلاف قولهم كانذكره قرسا عن الحاوى القدسى وسيأتى بسطه ايضا آخر الشرح عند الكلام على انعرف (والحاسل) ان ماخالف فيه الاصحاب امامهم الاعظم لا يخرج عن مذهبه اذار جعه المشارع المعتبرون وكذاما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان اولاضرورة وتحوذلك لايخرج عن مذهبه ايضالان ما رجعوه الترجع دليله عنده مماذون به من جهة الامام وكذاما بنوه على تغيرالزمان والضرورة باعتبار آمد لوكان حيالقال بماقالوم لانماقالوما عاهو ميني على قواعده ايضافه ومقتضى مذهبه لكن ينبغي ان لايقال قال ابوحنيفة كذا الافهاروي عنه صربحاوانما بقال فيدمقتضى مذهب آبى حنيفة كذا كاقلنا ومثله تخريجات آلمشايخ بعض الاحكام من قواعد، او بالقياس على قوله ومنه قولهم وعلى قياس قوله بكذا يكون كذافهذا كله لايقال فيه قال ابوحنيفة نم يصبح ان يسمى مذهبه عمني انهقول اهل مذهبه اومقتضى مذهبه وعن هذالما قالصاحب الدرر والغرر فيكتاب القضاءاذا قضى القاضى في مجتهد فيه بخالاف مذهبه لاينفذ قال أى أصل المذهب كالحنفي اذا حكم على مذهب الشافى اونحوه اوبالمكس واما اذاحكم الحنني بمذهب ابى يوسف اومجداو نحوهما مناسحاب الامام فليسحكما بخلاف رأيه انتسهى والظاهران نسبة المسائل المخرجة الى مذهبه اقرب من نسبة المسائل التي قال بها ابويوسف او محداليه لانالمخرجةمبنية على قواعده واصوله واما المسائل التى قال بهاا بويوسىف ونحوه من اصحاب الامام فكثير منها مبنى على قواعد الهم خالفوا فيها قواعد الامام لانهم لم يلتزموا قواعده كلها كايسر فهمن لهممر فة بكتب الاصول نعم قديقال اذا كانت اقوالهم روايات عندعلى مامرتكون تلك القواعدله ايضا لانتناء تلك الاقوال عليهاو على هذا ايضاتكون نسبة التخريجات الى مذهبه اقرب لابتنائها على قواعده التي رجعها وبني اقواله عليهافاذا قضى القاضى عاصيم منها نفذ قضاؤه كاينفذ عاصيم من اقوال الاصحاب فهذا ماظهرلي تقريره في هذا الباب من فتم الملك الوهاب والله تمالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

وحیث لم یوجدله اختیار په فقول یعقوب هو المختار ثم محمد . فقوله الحسن په ثم زفر وابن زیاد الحسن وقیل بالتخییر فی فتواه په انخالف الامام صاحباه وقیل من دلیله اقوی رجم په و ذالمفت ذی اجتهاد الاصم

قدعمت ماقررناه آنفا انمااتفق عليه ائمتنا لايجوز لمجتهد في مذهبهم ان يعدل عنه برأيه لانرأيهم اصمح واشرت هناالىانهم اذا اختلفوا يقدم مااختاره ابوحنيفة سواء وافقه احد اصحابه اولا فان لم يوجدله اختيار قدممااختاره يهقوبوهواسم ابى بوسف أكبراصحاب الامام وعادة الامام محدانه يذكر ابايوسف بكنيته الااذا ذكر ممه اباحنيفة فانه يذكره باسمه العلم فيقول يعقوب عن ابى حنيفة وكان ذلك بوصية منابى يوسف تأدبا معشيمه ابى حنيفة رجهمالله تعمالى جيعا ورحنا بهم وادام بهم النفع الى يومالقيمة وحيث لم يوجد لابى يوسف اختيار قدم قول مجمد ابنالحسن اجلامعاب ابى حنيفة بعدابى يوسف ثم بعده يقدم قول زفروالحسن ابنزياد فقولهما فيرتبة واحدة لكنءبارة النهر ثم بقول الحسن وقيل اذا خالفه اصحابه وانفرد بقول يتحير المفتى وقيل لايتحير الاالمفتى المحتهد فيختار ماكان دليله اقوى (قال) في الفتاوي السراجية ثم الفتوى على الاطلاق على قول أبي حنيفة ثم كول ابى بوسف ثم قول عجد ثم قول زفر والحسن بنزياد وقيل اذاكان ابوحنيفة فيجانب ومساحباء فيجانب فالمفتى بالخيسار والاول اصمح اذا لميكنالمفتى مجتهدا انتهى ومثله في متن التنوير اول كتاب القضاء (وقال) في آخر كتاب الحاوى القدسي ومتى لم يوجد فى المسئلة عن ابى حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول ابى يوسف ثم بظاهر قول محد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الاكبر فالاكبر الى آخر من كان منكبار الاصماب وقال قبله ومتى كان قول ابى يوسف و مجد مو افق قوله لا يتعدى عند الافيامست اليه الضرورة وعلمانه لوكان ابوحنيفة رأى مارأوا لاتنى به وكذا اذاكان احدهما ممه فان خالفاء فىالظاهر قال بعض المشايخ يأخذ بظاهر قوله وقال بعضهمالمفتى عنير بينهما انشاء افتي بظاهر قوله وانشاء افتي بظاهر قولهما والاصيح انالمبرة لقوة الدليل انتهى (والحاصل) الدادًا الفق ابوحنيفة وصاحباه على جواب لمبجز المدول عنه الالضرورة وكذا اذاوافقه احدهما وامااذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فان انفرد كلمنهما بجواب ايضا بان لم يتفقاعلىشى واحدفالظاهر ترجيم قوله ايضا واما اذا خالفاه والفقا علىجواب واحد حتىصار هوفىجانب وهما فيجانب فقيل يرجع قوله ايضا وهذا قول الامام عبدالله بزالمبارك وقبل يتخيرالمفنى وقولالسراجية والاول اصمح اذا لميكنالمفتى مجتهدا يفيد اختيارالقول الثانى ان كان المفتى مجتهدا ومعنى تخييره اله ينظر فى الدليل فيفتى عبا يظهرله ولاستمين عليه قولاالامام وهذا الذي صححه في الحاوى ايضا بقوله والاصح ان العبرة لقوة الدايل لان اعتبار قوةالدليل شأن المفتى المجتهد فصار فيما آذا خالفه

صاحباه ثلاثة اقوال الاول اتباع قول الامام بلا تخيير الشاني التخيير مطلق الشالث وهو الاصم التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان كايأني والظاهر أن هـ ذا توفيق بين القـ و لين بحمل القـ ول باتباع قول الامام على المفتى الذي هو غير مجتسهد وحل القول بالتَّخيير على المفتى المجتهد وآذاً لم يوجد للامام نص يقدم قول ابى يوسف ثم محمد النح و الظماهر ان هذا في حق غير المجتهد اما المفتى المجتسهد فيتغير بما يترجح عنده دليله نظير ماقبله (وقد) علم من هذا أنه لاخلاف في الا مخذ يقول الآمام إذا وافقه احدهما ولذا قال الامام قاضى خان وانكانت المسئلة مختلف فيهما بين اصحابنا فانكان مع ابيحنيفة احد ساحبيه يأخذ بقولهما اي بقول الامام ومن وافقه لوفور ألشرائط واستجماع أدلة الصواب فيها وانخالفه صاحباه فىذلك فان كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول ساحبيه اتنيير احوال الناس وفيالمزارعة والمعاملةونحوها يختارةولهما لاجاعالمتأخرين علىذلكوفيما سوى ذلك يخير المفتى المجتهد ويعمل بماافضى اليه رأمه وقال عبدالله بن المبارك يأخذ بقول ابى حنيفة انتهى ( قلت ) لكن قدمناان مانقل عن الامام من قوله اذا صع الحديثفهو مذهبي مجمولء لميمالم يخرج عنالمذهب بالكلية كاظهر لنسامن التقرس السابق ومقتضاه جواز اتباع الدليل وانخالف ماوافقه عليه احدصاحبيه ولهذافال فىالبحر عنالتتار خانية اذاكانالامام فىجانب وهمافىجانب خيرالمفتى وانكان أحدهمامع الامام اخذ بقولهماالا اذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كااختار الفقيهابوالليث قول زفر في مسائل انتهى وقال فىرسالته المسماة رفع الغشاء فى وقت المصرو العشاء لاير جيح قول صاحبيه أو احدهما على قوله الإلموجب وهبواماضعف دليل الامامواما للضرورة والتعامل كترجيم قولهمنا فيالمزارعة والمعاملة وامالائن خلافهماله بسبب اختلاف العصر والزمان وآنه لوشاهدماوتع في عصرهما لوافقهما كمدم القضاء بظاهر المدالة ﴿ وَ وَافَقَ ﴾ ذلك ماقاله العالامَّةُ المحتق الشيخ قاسم في تصيحه ونصه علىان المحتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في انحتلف ورجعوا وصحعوا فشهدت مصنفاتهم بترجيم قول ابىحنيفة والأخذ بقوله الافي مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيهاعلى قولهما اوقول احدهماوان كان الآخرمم الامام كااختاروا قول احدهما فيما لانصفيه للامام للماني التي اشاراليها القاضي بلاختاروا قولزفر فيمقابلة قولاالكل أنحوذلك وترجيماتهم وتصحيحاتهم باقية فعلينااتباع الراجح والعمل به كالو افتوا في حياتهم انتهى ( تتمة )قال العلامة البيرى

والمراد بالاجتهاد احدالاجتهادين وهوالمجتهدفى المذهب وعرف بانه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص المامه المتبحر فى مذهب المامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر اطلقه الهوسيأتى توضيحه

فالآنلاترجيم بالدليل ، فليس الاالقول بالتفصيل مالم يكن خلافه المصحا ، فأخذ الذي لهم قدوضها فاننا نراهموقد رجعوا ، مقال بمض صحبه وصحسوا منذالشماقد رجعوا الزفر ، مقاله في سيمة وعشر

قدعلت انالاهم تخيير المفتى المجتهد فيفتى عايكون دليسله اقوى ولايلزمه المشي على التفصيل ولما انقطم المفتى المجتهد في زماننا ولم سق الاالمة لمدالحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتى اولا بقول ألامام ثموثم مالمنر المجتهدين فىالمذهب صحورا خلافه لقوة دليله اولتغير الزمان اونحو ذلك بمايظهر لهم فنتبع ماقالواكالوكانوا احياء وافتونا بذلك كا علته آنفامن كلام العلامة قاسم لانهم اعلم وادرى بالمذهب وعلى هذا علهم فاننا رأىناهم قد برجعون قول صاحبيه تارة وقول احدهما تارة وتارة قول زفر في سبعة عشرموضما ذكرهاالبيرى فيرسالة ولسيدى اجدالحوى منظومة في ذلك لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص بهزفر وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة اللهطت منهاماهو مستدرك وزدت علىمانظمه الحموى عدة مسائل وقدذكرت هدده المنظومة في حاشيتي ردالمحتار من باب النفقة ( وقال ) في البحر من كتاب القضاء فان قلت كيف جاز للشايخ الافتاء بقول غير الامام الاعظم مع انهم مقلدون قلت قد اشكل على ذلك مدة طويلة ولم ارعنه جوابا الامافهمته الآن من كلا مهم وهــو انهم نقلوا عن اصحابنا انهلا يحل لا حد ان يفتى بقولنا حتى يعلم من ابن قلنا حتى نقل فى السراحية انهذا سبب مخالفة عصام الامام وكان يفتى بخلاف قوله كثير الانه لم يمل الدليل وكان يظهرله دليل غير وفي في مه ( فاقول) ان هذا الشرط كان في زمانه ماماً فيزماننافيكتني بالحفظ كافي القنية وغيرها فيحل الافتاء يقول الامام بلبجب وانلم نملم من ان قال وعلى هذا فاصحعه في الحاوى اى من ان الاعتبار لقوة الدليل مبنى على ذلك الشرط وقد صحوا ان الافتاء بقول الامام فينتج من هذا انه يجب علينا الافتاء بقول الامام وانافتي المشايخ بخلافه لانهما بمااة وابخلافه لفقدالشرط فيحقهم وهوالوقوف على دليله واما نحن فلنا الافتاء وان لم نقف على دليله وقدوقع ناجعةق إبنالهمام في مواضم الرد على المشايخ في الافتاء بقولهما بانه لايمدل عن قوله الا لضمف دليله لكن هو اهل للنظر في الدايـل ومن ليس باهل للنظر فيه فعليه الافتــاء بقول الامام والمراد بالاهلية هنا انكون عارفا ممرًا بين الاقاويل له قدرة على ترجيم بعضها على بعض ولايصير اهالا للفتوى مالم يصر صوابه اكثر من خطأه لان الصواب متىكثر فقد غلب ولا عبرة فيالمغلوب عقابلة الغالب فان امورااشرغ مبغية على الاعم الاغلب كذا في الواوالجية . وفي مناقب الكردري قال إن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل ان يفتي و يلى القضاءقال اذاكان بصيرا بالحديث والرأى عارفا بقول ابى حنيفة حافظاله وهذا مجول على احدى الروايتين عن اصحابناه وقبل استقرار المذهب اما بعد التقرر فلاحاجة اليمه لانه يمكنه التقليد انتهى هذا آخر كلام البحر (اقول) ولا يخنى عليك مافي هذا الكلام منعدمالانتظام ولهذا اعترضه محشيه الخير الرملي بان قوله بجب علينا إلافتاء بقول الامام وأنثم نعلم من ابن قال مضاد لقول الامام لا يحل لاحدان نفتى بقولنا حتى يعلم من ابن قلنا اذ هو صريح في عدم جواز الافتاء لنير اهل الاجتهاد فكيف يستدل به على وجوبه فنقول مايصدر منغيرالاهل ليس بافتاء حقيقة وأنمسا هو حكاية عن المجتهد انه قائل بكذا وباعتبار هذا المطفط تجوز حكاية تول غير الامام فكيف يجب علينا الافتاء بقولالامام وان افتىالمشاع بخلافه ونحن آعا نحكى فتواهم لاغير فليتأمل انتهى ( وتوضيحه ) انالمشايخ اطاءوا على دليـــل الامام وعرفوا من اين قال واطلموا على دليل اسحسابه فيرجمون دليل اسحابه على دليله فيفتون به ولايظن بهم انهم عداوا عن قوله لجهلهم بدليله فانا نراهم قدشمنوا كتبهم بنصب الادلة ثم يقولون الفتوى على قول ابىيوسىف مثلا وحيث لمنكن نحن اهلا للنظر فىالدليل ولم نصل الى رتبتهم فى حصول شرائط النفريع والتأصيل فعلينا حكاية مايقولونه لانهم هم اتباع المذهب الذين نصبوا انفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم ( وانظر ) الى ماقدمناه من قول العلامة قاسم ان المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا فيالمختلف ورحجوا وصححوا الى ان قال فعلينا اتباع الراججوالعمل . به كالو افتوا في حياتهم (وفي) فتاوى العلامة ابن الشلى ليس للقاضي و لا للمفتى العدول عن قول الامام الااذاصر - احد من المشاع بان الفتوى على قول غير وفليس للقاضى أن يحكم بقول غيرابى حنيفة في مسئلة لم يرجح فيها قول غيره ورج وافيها دليل ابي حنيفة على دليله فان حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض التهي (مماعلم) ان قول الامام لايحل لاحسدان يفتى بقولنا الح يحتمل معنيين ( احدهما ) ان يكون المراد به ماهوالمتبادر منه وصوائه اذا ثبت عنده مذهب امامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لايحللمان يفتى بذلك حتى يالم دليل امامه ولاشك انهءلى هذاخاص

بالمفتى المجتهد دونالمقلد المحض فانالتقليدهوالاخذ بقول الغير بغير معرفة دليله قالوا فخرج اخذه مع معرفة دليله فانه ليس بتقليد لانه اخذ منالدليل لامن المجتهد بل قيل ان آخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد لان معرفة الدليل أعا تكون للمستهد لتوقفها على معرفة سلامته منالمعارض وهبى متوقفةعلىاستقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك الاالمجتهد اما مجرد معرفة انالمجتهد الفلانى اخذ الحكم الفلاني منالدليل الفلاني فلافائدة فيهافلا بدانيكون الراد من وجوب معرفةالدليل علىالمفتى ازيمرف حاله حتى يصح لدتقليده فى ذلك مع الجزم بدوافتاء غيرهبه وهذا لأيتأتى الافىالمفتي المجتهد فيالذهب وهو المفتى حقيقة اما غيره فهو ناقل ( لكن )كون المراد هذا بميد لان هذا المفتى حيث لميكن ومسل الى رتبة الاجتهداد المطاق يلزمه التقليد لمنوسل اليهما ولايلزمه معرفة دليل امامه الاعملي قول قال في التحرير (مسئلة) غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وانكان مجتهدا في بعض مسائل الفقم او بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزى الاجتهاد وهوالحق فيقلد غيره فيما لايقدر عليه وقيل فىالعالم أعا يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد والالم يجزله تقليده أنتهى والاولةول الجهور والثانى قول لبمض المتزلة كاذكره شارحه فقوله يلزمه التقليد مع ماقدمنات من تعريف التقليد يدل على ان معرفة الدليل المجتهد المطلق فقط وانهلايلزم غيرمولوكان ذلك الغير مجتهدا في المذهب لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية ان اطلاق الحاقه بالماى الصرف فيه نظر لاسها في اتباع المذاهب المتبخرين فانهم لمينصبوا انفسهم نصبة المقلدين ولاشك فىالحاقهم بالمجتهدين اذلايقلد مجتهد عجتهدا ولايمكن انيكون واسطة بينهما لانه ايس لاسوى حالتين قال ابن المنير والمختساراتهم عبتهدون ملتزمون انلايحدثوا مذهبا لماكونهم عبتهدين فلائن الاوساف قائمة بهم واماكونهم ملتزمين ان لايحدثوا مذهبا فلائن أحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه اصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فتعذر الوجود لاستيماب المتقدمين سائرالاساليب نعم لاعتنع عليهم تقليد الهام في قاعدة فاذاظهر له صيمة مذهب غير امامه فى واقمة لم يجزله أن يقلُّد امامه لكن و قوع ذلك مستبعد لكمال نظرمن قبله انتهى و ١٠ ( الثاني من الاحتمالين ان يكون المراد الافتاء بقول الامام تخريجا واستنباطا مناصوله (قال) فىالتحريروشرحه (مسئلة) افتاء غيرالمحتهد وما استبعده غير بعيد كا افاده في شرح التحرير فانه واقع في مثل اصحاب . الإمام الاعظم فانهم خالفوه في بعض الاصول وفي فروع كثيرة جدا اهمنه

عنهب عبتهد تخر بجاعل اصوله لانقل عينه ان كان مطلعاعلى مبانيه اى مأخذا حكام المجتهد الهلاللنظرفيها قادرا علىالتفريع على قواعده متمكنا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بانكوناد ملكة الافتدار على استنباط احكام الفروع التجددة الق لانقل فيها عن صاحب المذهب من الاصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا السمى بالمجتهد في المذهب جاز ه° و والایکن گذلك لایجوز ، وفی شرح البدیع للهندی و هو المختار عند كثیر من المحتقين من المحابنا وغيرهم فالدنقل عن ابي يوسف وزفر وغير همامن المحتفالهم قالوا لايحللا محد ان يفتى بقولنا مالم يعلم من اين قلنا وعبارة بمضهم من حفظ الاقاويل ولميسرف الحبج فلايحل لدان يفتى فيماأ ختلفوا فيدوقيل جاز بشرط عدم مجتهد واستقربه الملامةوقيل يجوزمطلقا اىسواءكانمطلعا على المأخذأم لاعدمالمجتهدأملاوهو مختار صاحب البديع وكثير من البلماء لانه ناقل فلافرق فيه بين العالم وغيره واجيب باندليس الخلاف في النقل بل في الضريع لان النقل لمين مذهب الجيهد يقبل بشرائط الراوى من المدالة وغيرها اتفاقا انتهى ملحسا ( اقول ) ويظهر محاذ كره الهندى ان هذاغير خاص باقوال الامام بل اقوال اصحابه كذلك وان المراد بالمجتهد في المذهب هماهل الطبئة الثالثة من الطبقات السبع المارة وان الطبقة الثانية وهماصحاب الامام اهلاجتهادمطلق الاانهم قلدوه في آغلب اصوله وقواعده بناء على ان المحبتهدله ان يقلد آخروفيه عن ابى حنيفة روايتان ويؤيد الجواز مسئلة ابى يوسف لماصلى الجمة فاخبروه بوجو دفأرة في حوض الحام فقال نقاد اهل المدينة وعن مجديقلد اعلمنه اوعلى د٠٠ أنه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده وحيث نقل مثل هذا عن بعض الائمة الشافعية كالقفال والشيخ ابى على والقاضى حسين آنهم كانوا يقولون لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينًا رأيه يقال مثله في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي يوسنب وعجد بالاولى وقدخالفوه فيكثير منالفروع ومع هذا لمتخرج اقوالهم عنالمذهب كامرتقرير. وم، (فقد) تحرر مماذكرنا. ان قول الامام واصحابه لايحل لاحد

وه قوله جاز جواب الشرط فى قوله انكان مطلما الخ منه
وه قوله اوعلى معطوف على قوله على ان الحجتهد

وه ممرأيت بخطمنائق بعمانصه قال بنالملقن في طبقات الشافعية فائدة قال ابن برهان في الاوسط اختلف اصحابنا واسحاب ابى حنيفة في المزنى وابن سريج وابي وسف و محد بنا لحسن فقيل مجتهدون مطلقاً وقيل في المذهبين وقال امام الحرمين ارى كل اختيار المزنى تخريجا فانه لا يخالف اصول الشافعي لا كائبي يوسف و محد

انيفتي بقولنا حتى يعلم مناين قلنا مجول علىفتوى المجتهد فيالمذهب بطريق الاستنباط والتخريج كأعامت من كلامالتحرير وشرح البديع والظاهر اشتراك اهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة فيذلك وان منعداهم يكتني بالنقلوان علينا الباع مانقلوم انسا عنهم من استنباطاتهم النير المنصوصة عن المتقدمين ومن ترجيماتهم ولوكانت لغير تول الامام كما قررناه فيصدر هذا البحث لانهم لمير جحوامار جحوه جزافا وأنما رجحوابه داطلاعهم على المأخذ كأشهدت مصنفاتهم بذلك خلافا لما قاله في البحر ( تنبيه ) كلام البحر صريح في ان المحقق ابن العمام من اهلالترجيم حيث قال عنه الداهل للنظر فىالدليل وح فلنا اتباءه فيما يحققه ويرجعهمن الروايات اوالاقوال مالم يخرج عن المذهب فان له اختيارات خالف فيها المذهب فلايتابع عليها كاقاله تليذه العلامة قاسم وكيف لايكون اهلالذلك وقد قال فيه بعض اقرائه وهو البرهان الانباسي لوطلبت حججالدين ماكان فى بلدنامن يقومها غيرماه (قلت) بل قدصر - العلامة المحقق شيخ الاسلام على المقدسى في شرحه على نظم الكنز في باب نكاح الرقيق بان ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد . وكذلك نفس الملامة قاسم مناهل تلك الكتيبة فانه قال في أول رسالته المسماة رفع الاشتباه عن مسئلة المياه أا منع علماؤنا رضى الله تعالى عنهم من كان له اهلية النظر من محض تقليدهم على مارواه الشيخ الامام العالم العلامة ابو اسحق ابراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رجهالله تمالى أنه قال لايحل لاحد أن يفتى يقولنــا مالم يعرف من اين قلناه تتبعت (١) مآخذهم وحصلت منها بمحمدالله تعالى على الكثير ولماقنع بتقليدما في صحف كثير من المسنفين النح . وقال في رسالة (١) جواب لما اخرى وأنى ولله الحد لا قول كاقال الطعلوى لابن حربوية لايقلد الاعصبي اوغي البنهي ويؤخذ من قول صاحب البمر يجنب علينا الافتاء بقول الامام الخ أنه نفسه ليس من أهل أأنهَا في الدايس فأذا صحح قولا نخساله أ الصحيح غيره لايمتبر فضلا عنالاستنباط والتمريج على القواعد خلافا لماذكره البيرى عند قول صاحبالبحر فىكتابه الاشباه النوع الاول معرفة القواعد التي يرداليها وفرعوا الاحكام عليها وهي اصول الفقه فيالحقيقة وبها يرتقي الفقيه الىدرجة الاجتهادولوفىالفتوىواكثر فروعه ظفرتبه الخ فقال البيرى بمدان عرف المجتهد فى المذهب بما قدمناه عندو في هذا اشارة الى ان المؤلف قدباغ هذه المرتبة في الفتوى فانهما بخالفان صاحبهما قل الرافعي في باب الوضوء تفردات المزني لاتعدمن المذهب أذالم يخرجها على اصل الشافعي انتهى

وزيادة وهو في الحقيقة قدمن الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جلة الحفاظ المطلمين انتهى اذ لا يحنى ان ظفره باكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه ان يكون له الحلية النظر في الادلة التي دل كلامه في البحر على انها شرط للاجتهاد في المذهب فتأمل

م اذا لم توجد الروايه \* عن علمائه ذوى الدرايه واختلف الذين قد تأخروا \* يرجح الذى عليه الاكثر مثل الطحاوى وابى حفص الكبير \* وابوى جعفر والليث الشهير وحيث لم توجد لهؤلاء \* مقالة واحتيج للافتاء فلينظر المفتى بجد واجتهاد \* وليخش بطش ربه يوم المعاد فليس يجسر على الاحكام \* سسوى شقى خاسر المرام

قال في آخر الحاوى القدسي ومتى لم وجدد في المسئلة عن ابي حنيفة رواية يؤخذ بظاهرةول ابى يوسف ثم بظاهر قول عجد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الاكبر فالاكبر لهكذا الىآخرمن كان من كبار الاصحاب واذا لم يوجيد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا وأحدا يؤخذ به فان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثرين بما اعتمد عليه الكبار المعروفون كامي حفص وابى جعفر وابى الليث والطحاوي وغيرهم فيمتمد عليه وان لميوجد منهم جواب البتة نصا ينظرالمفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجلد فيها مايقرب الى البخروج عن المهلدة ولايتكلم فيها جزافا لمنصبه وحرمتمه وليخش الله تمالى ويراقبه فانه ام عظيم لايتجاسر عليمه الاكل جاهـل شتى انتهى. ( وفى ) الغمانيـة وانكانت المسئلة في غير ظاهر الرواية ان كانت توافق اصول اصحاب العمل بها فان لم مجد لها رواية عن اصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شئ يسمل به وان اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو سواب عنده وان كان المفتى مقلدا غير مجتهد يأخذيقول من هوافقه الناس عنده ويضيف الجواب اليه فان كان افقه الناس عنده في مصر آخر يرجعاليه بالكتاب ويكتب بالجواب ولايجازف خوفا منالافتراء علىالله تمالى بَعْرِيم الحلال وصنده اللهي (قلت) وقوله وان كان المفتى مقلدا غير مجنهد الخ يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتى فيما لم يجد فيه نصا عن أحد ويؤيده ما في البحر عن الناتر خانية وان اختلف المتأخرون اخذ بقول وأحد فلولم بجد منالمتأخرين يجتهد برأيه اذاكان يعرف وجوء الفقه ويشاور اهله انتهى فقوله اذا كان يعرف النح دليل على ان من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا أو اكثر وفهمه

وصار له اهلية المراجمة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد اذا لم يحد تلك الحادثة فى كتاب ليس له ان يفتى فيها برأيه بل عليه ان يقول لاادرى كافال من هو أجل منه قدرا من مجتهدى الصابة ومن بعدهم بل من ايدبالوحى على الله تعالى عليه وسل والغالب ان عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه او عدم معرفته عوضع المسئلة المذكورة فيهاذ قل ما تقع حادثة الا ولها ذكر فى كتب المذهب اما بعينها او بذكر قاعدة كلية تشملها و لا يكتنى بوجود نظيرها مما تقاومها فانه لا يأمن ان يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل اليه فهمه فكم من مسئلة فرقوا بينها و بين نظيرتها حتى الفواكتب الفروق الذلك ولو وكل الامرالى افهامنا لم ندرك الفرق بينهما بل قال الملامة ابن نجم فى الفوائد الزينية لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط واعما على المنق حكاية النقل الصريحا ان تواعد الفقد اكثرية لا كلية انتهى وقال ايضا ان المقرر فى الابما مسريحا ان يتوقف فى الجواب اويان من هواع منه ولو فى بلدة اخرى كا يعلم ما تقلناه عن الحكاية في عكلية وان لم يكن من اهل الاجتهاد لا يحل له ان يفتى عرفية غير عنالفة للنصوص الشرعية في فقى المفتى به اكا سندكره آخر المنظومة عرفية غير عنالفة للنصوص الشرعية في فقى المفتى به اكا سندكره آخر المنظومة عرفية غير عنالفة للنصوص الشرعية في فقى المفتى به اكا سندكره آخر المنظومة عرفية غير عنالفة للنصوص الشرعية في فقى المفتى به اكا سندكره آخر المنظومة

وههنا صوا بط عوره عدت لدى اهلالنهى مقرره في كل ابواب المبادات رجع وقول الامام مطلقا مالم تصع عنه رواية بها الذير اخذ ومشل هم لمن عمرا نبذ وكل فرع بالقضا تعلقا وقول ابى بوسف فيه ينتق وفى مسائل ذوى الارحام قد وافتدا عما يقدوله محد ورجدوا استصانهم على الفياس والامسائل ومافيها التباس وظاهر المروى ليس يعدل وعند الى خلافه اذ ينقل وظاهر المروى ليس يعدل وعند الى خلافه اذ ينقل لا ينبئي العدول عندرايه واذا اتى بوفقها روايه

وكل قول جاء يننى الكفرا ، عن مسلم ولو صعفا أحرى وكل مارجع عنه المجتهد ، صاركنسوخ فغيره اعتمد وكل قدول في المتون البتا ، فذاك ترجيم له ضمنا الى

فرجعت على الشروح والشروح وعلى الفتاوى القدم من ذات رجوح مالم يكن سواه لفظ مصمحا و فالارجع الذي به قد صرحا

جمت في هذه الاسيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجملوها علامة على المرجع من الاقوال (الاولى) ما في شرح المنية للبرهان ابراهيم الحلبي من فصل

التيم حيث قال فلله در الامام الاعظم ما ادق نظره وما اشد فكره ولا مرما جمل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء مالم يكن عند رواية كقول المخالف كما في طهدارة الماء المستعمل والتيم فقط عندعدم غير نبيسد التمر ( الثانية ) مافي البحر قبيل فصل الحبس قال وفي القنية منهاب المفتى الفتوى على قول ابى يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وكذا فىالبزازية منالقضاء انتهى اىلحصول زيادةالعلم له بتجربته ولهذا رجع ابوحنيفة عن القول بان المسدقة افضل من حج النطوع لما حج وعرف مشقته زاد في شرح البيرى على الاشباء ان الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات قلت لكن هي منتوابع القضاء ( و ) في البحر من كتباب الدعوى لوسكت المدعى عليه ولم يجب يتزل منكرا عندهما اماغند ابى يوسف فيحبس الى ان يجيب كإقال الامام السرخسي والفتوى على قول ابى يوسف فياينعلق بالقضاء كافي القنية والبزازية فلذا افتيت بانه يحبس الى ان يجيب (الثالثة) مافى متن الملتق وغيره في مسئلة القسمة على ذوى الارحام وبقول محديفتي قال في سكب الانهراى في جبع توريث ذوى الارحام وهواشهر الروايتين عنالامام ابى حنيفة وبديفتي كذا قالعالشيخ سراجالدين فيشرح فرائضه وقال في الكافى وقول مجد اشهر الروايتين عنابى حنيفة في جيع ذوى الارحام وعليه الفتوى ( الرابعة ) ما في عامة الكتب من انه اذاكان فيمسئلة قيباس واستحسان ترجع الاستحسان علىالقياس الا فيمسائل وهي احدى عشرة مسئلة على مافى اجناس الناطني وذكرها العلامة ابننجيم فىشرحه على المنسار ثم ذكر ان نجم الدين النسنى اوصلها الى اثنتين وعشرين وذكرقبله عنالتلويح أنالهيم انمعني الرجسان هنا تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح وظاهر كلام فغر الاسلام آنه الاولوية حتى يجوز العمل بالمرجوح ( الخمامسة ) مافي قضاء البحر منان ماخرج عن ظماهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهد كما ذكروه انتهى وقدمنا عنانفع الوسائل انالقاضي المقلد لايجوزله انبحكم الابما هوظاهر المذهب لابالرواية الشاذة الاانينصوا على ان الفتومي عليهما أنتهى وفي قضاء الفوائت من البحر ان المسئلة اذالم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية اخرى تعين المصير اليها انتهى ( السادسة ) مافي شرح المنية في بحث تعديل الاركان بعد ماذكر اختلاف الرواية عن الامام في الطمانينة هل هي سنة اوواجبة وكذا القومة والجلسة قال وانتعلت ان مقتضى الدليل الوجوب كافاله الشيخ كال الدين ولاينبني ازيمدل

عن الدراية اذا وافقتها رواية انتهى والدراية بالدال المهملة تستعمل عمى الدليل كافى المستصنى ويؤيده مافى آخر الحاوى القدسي اذا اختلفت الروايات عن ابي حنيفة في مسئلة فالاولى بالاخذ اقواهما حجة ( السمابية ) مافي البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى الكفرشي عظيم فلا اجمل المؤمن كافرا متى وجدت رواية العلايكفر انتهى ثم قال والذى تحرر الدلايفتى بكفر مسلم امكن حل كلامه على عجل حسن او كان في كفره اختلاف ولورواية صعيفة ( الثامنة ) مافى البحر بما قدمناه قريبا من ان المرجوع عنه لم يبق مذهبا للمجتهد وح فيجب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به لان الاول صار عنزلة الحكم المنسوخ وفي البحر ايضا عن التوشيم ان مارجم عنه المجتمد لايجوز الاخذبه انتهى (و) ذكر فيشرح التحرير ان علم المتأخر فهو مدَّه به ويكون الاول منسوخا والاحكى عنه القولان من غيير أن يحكم على احدهما بالرجوع (التاسمة) ماذكره العلامة قاسم في تصحيحه أن ما في المتون مصحح تصحيحا التزاميا والتصحيح السرع مقدم على التصحيح الالتزامي قلت حاصله ان اصحاب المتون التزموا وضع القول المبحيح فيكون مافى غيرها مقابل الصحيع مالم يصرح بتصحيحه فيقدم عليها لأنه تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي وفيشهادات الخيرية فيجواب سؤال المذهب الصعبح المفقيه الذى مشت عليه اصحاب المتون الموضوعة لبقل الصحيح من المذهب الذي هوظاهر الرواية ان شهادةالاعي لاتصيم ثم قال وحيث علم ان القول هوالذي تواردت عليه المتون فهوالمعتمدا أممول به اذ صرحوا بأنه اذا تعارض مافى المتون والفتاوى فالمعتمد مافى المتون وكذا نقدم مافى الشروح على مافى الفتساوى انتهى وفي فصل. الحبس من البحر والعمل على ما في المتون لانه إذا تمارض ما في المتون و الفتاوي فالمعتمد مافى المتون كافى انفع الوسائل وكذا يقدم مافى الشروح على مافى الفتاوى انتهى اى لما صرح به فى انفع الوسائل ايضا فى مسئلة قى عمة الوقف حيث قال لايفتى بنقول الفتاوى بل نقول الفتاوى انمايستأنس بها اذا لم يوجد مايسارضها منكتب الاصول ونقل المذهب امامع وجود غيرهما لايلتفت اليها خصوصا اذا لم يكن نص فيها على الفتوى ا ه (و) رأيت في بعض كتب المتأخرين نقلا عنايضاح الاستدلال على ابطال الاستبدال القاضى القضاة شمس الدين الحريرى احد شراح الهداية ان صدر الدين سليمان قال ان هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلاتمارض كتب المذهب قل وكذا كان بقدول غيره من مشايخنا وبه افول انتهى ( ثم ) لايخنى ان المراد بالمتون المتبرة كالبداية ومختصر

القدورى والمختار والنقاية والوقاية والكانز والملتقى فانها الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الرواية بخالاف متن الغرر لمنالا خسرو ومتن التنوير للتمر تاشى الغزى فان فيهما كثيرا من مسائل الفتاوى

وسابق الاقوال فى الحانيه ، وملتق الابحر ذومزيه وفى سواهما اعتمد ما المحروا ، دليله لانه المحسور كا هو العبادة فى الهمدايه ، ونحوها لراجح الدرايه كذا اذا ما واحدا قد علاوا ، له وتعليل سواه اهملوا

اى ان اولالاقوال الواقمة في فتاوى الامام قاضى خان له مزية على غيره في الرجعان لانه قال فياول الفتـاوى وفيمـاكثرت فيه الاقاويل منالمتأخرين اختصرت على قول اوقولين وقدمت ماهو الاظهر وافتحت عاهو الاشهر اجابة للطالبين وتبسيرا على الراغبين انتهى وكذا صاحب ملتق الابحر التزم تقديم القول المتمد وما عداهمامن الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكافى النسني والبدائم وغيرها منالكتب المبسوطة فقد حرت العادة فيها عند حكاية الاقوال انهم يؤخرون قول الامام ثم يذكرون دليل كل قول ثم يذكرون دليـل الامام متضمنا للجواب عما اسـتدل به غيره وهذا ترجيم له الا ان ينصوا على ترجيع غيره ( قال ) شيخ الاسلام العلامة ابن الشلبي في فتأوَّاه الاصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولذا ترجع المشايخ دليله في الاغلب على دليل من خالفه من اصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه وهذا امارة العمل بقوله وان لم يصرحوا بالفتوى عليه اذ الترجيم كصريح النصحبح اننهى وفي آخر المستصنى للامام النسنى اذا ذكر في المسئلة ثلاثة اقوال فالراجح هو الاول اوالاخير لاالوسط انتهى ( قلت ) وينبغى تقيده بما اذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم مذكر الادلة اما اذا علمت كامر عن الخانية والملتقى فتتبع واما اذا ذكرت الادلة فالمرجح الاخير كافلنا (وكذا) اوذكروا قولين مثلا وعللوا لاحدهما كان ترجيماله على غير المعلل كما افاده الخير الرملي في كتباب الغصب من فتاواه الخيرية و نظيره مافى التحرير وشرحه فى فصل الترجيم فى المتعارضين ان الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيسه لها لان ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه انتهى

وحيثًا وجدت قولين وقد . صمح واحد فذاك المعتمد بنحو ذا الفتوى عليه الاشبه . والاظهر المختارذا والاوجه

اوالصحبح والاصمح آكد . منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفتى عليه الفتوى . وذان منجيع تلك اقوى

قال في آخر الفتاوى الخيرية وفي اول المضمرات اما العــلامات للافتاء فقــوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخلذ وعليه الاعتماد وعليه عل اليوم وعليه عمل الامة وهو الصحيح وهو الاظهر وهو المختبار فيزماننا وفتوى مشايخنا وهو الاشبه وهو الاوجه وغيرها منالالفاظ المذكورة فيمتن هذاالكتاب في محلها في حاشية البردوي انتهى و بعض هذه الالفاظ آ كد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ المحبح والاصم والاشبه وغيرها ولفظ به يفتى آكدمن افظ الفتوى عليه والاسمح آكدمن الصحبح والاحوط آكد من الاحتياط انتهى (لكن) في شرح المنية في بحث مس المصمحف والذي اخذناه من المشايخ انه اذا تعارض امامان ممتبران في النصحيح فقال احدهما الصحيح كذا وقال الآخر الاسم كذا فالأخذ بقول منقال الصحيح اولى منالاخذ بقول منقال الاسم لان الصحيح مقابله الفاسد والاسم مقابله الصحيح فقد وأفق من قال الاصم قائل الصحيح عملى أنه صحيح وأما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد فالاخذ بما اتفاقا على الدصحيم اولى من الاخذ بما هو عند احدهما فاسد التهي ( وذكر ) العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه على الدرالمختار انالمشمهور عندالجهور انالاصم آكد من الصحيح (وفي) شرح البيرى قال في الطراز المذهب ناقلا عن حاشية البردوي قوله هوالصحيح يقتضي ان يكون غيره غير صحيح والهظ الاصم يقتضى ان يكون غيره صيحا اقول ينبني ان يقيد ذلك بالغالب لانا وجدنا مقابل الاصم الرواية الشاذة كما في شرح المجمع انتهى (وفي) الدرالمختار بعدنقله حاصل مامر ثم رأيت في رسالة آداب المفتين اذا ذيلت رواية في كتــاب معتمد بالاصم اوالاولى اوالارفق ونحوها فله ان يفتى بها وبمغالفتها ايضا اياشاء واذا ذيلت بالصحيح اوالمـ أخوذ به اوبه بفتي اوعليهالفتوى لم يفت محالفها الا اذا كان في الهداية مثلا هو السحيح و في الكافي بمغالفه هو الصحيح فيخير فيختار الاقوى عنده و لاليق والاسلح انتهى فليحفظ انتهى ( قلت ) وحاصل هذا كله انه اذا معيع كل من الروايت بن بلفظ وأحدكان ذكر في كل واحدة منهما هوالصحيم اوالامع اوبه يفتي تخيرالمفتي واذا اختلف اللفظ فانكان احدهمالفظ الفتوى فهو اولى لانه لايفتيالابما هوضميم وليسكل صميم يفتي به لان الصميح في نفسه قد لانفتى، لكون غير. اوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك فما فيه لفظ

الفتوى يتضمن شيئين احدهما الاذن بالفتوى به والآخر صحته لان الافتاءمه تسميح له بخلاف مافيه لفظ الصميح اوالاسم مثلا وأن كأن لفظ الفتوى في كل منهما فان كان احدهما يفيد الحصر مثل به يفتي اوعليه الفتوى فهو الاولى ومثله بل اولى الهظ عايه عمل الامة لانه يفيد الاجاع وان لميكن لفظ الفتوى فى واحد منهما فان كان احدهما بلفظ الاصمح والآحر بلفظ الدين فعلى الخلاف السابق لكن هذا فيما اذا كان النصحيحان في كتابين اما لوكانا في كتاب واحد من امام واحد فلايتاتي الخلاف في تقديم الاصبح على الصحيح لان اشعار الصحيح بان مقابله فاسدلايتأتى فيه بمدالتصريع بان مقامله اصحالا اذا كان فى المسئلة قول الث يكون هوالفاسد وكذا لوذكر تصحيح بن عن امامين ثم قال ان هذا التصحيح الثاني اصم منالاول مثلا فانه لاشك انساده ترجيم ماعبر عنه بكونه اصم ويقم ذلك كـــثيرا في نصح عالملامــة قاسم وانكان كل منهما بلفظ الاصمح او الصحبح فلا شبهة في أنه يتخير بينهمسا أذا كأن الامامان المسحمان في رتبة وأحسدة أما لوكان احدهمما اعلم فاند يختار تسميعه كالوكان احدهما فيالخانية والآخر فى البزازية مثلافان تصحيح قاضى خان اقوى فقد قال العلامة قاسم أن قاضى خان مناحق من يعتمد عـلى تصحبحه وكذا يتخـير اذاصرح بنصحيح احداهمـا فقط بلفظ الاصح اوالاحوطاوالاولى اوالارفقوسكت عنتصميح الاخرى فان هذا اللفظ يفيد صحة الاخرى لكن الاولى الاخز بمساصرح بأنها الاصم لزيادة صحتها وكذا لوصرح فياحداهما بالاصم وفي الاخرى بالسحيح فان الاولى الاخذ بالاسم

وان تجد تصحبح قولين ورد ، فاختر لماشئت فكل معتمد الا اذا كاما صحيحا واصع ، اوقيل ذايفتى به فقدر جح اوكان في المتون اوقول الامام ، اوظاهر المروى اوجل العظام قال به او كان الاستحسانا ، اوزاد للاوقاف نفعا بانا اوكان ذا اوفسق للزمان ، اوكان ذا اوضح في البرهان هذا اذا تعارض التصحيح ، اولم يكن اصلا به تصريح فتأخذ الذي له مرجح ، مما علته فهذا الاوضح

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الاقوال وان بعض الفاظ التصحيح آكد من بعض وهذا انما تظهر ثمر ته عندالتمارض بان كان التصحيح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم اسبق اليه اخذا ما مهدته قبل هذا وذلك ان قولهم اذا كان في المسئلة قولان مصحمان فالمفتى بالخيسار ليس على الحسلاقه بل ذاك اذا لم يكن

لاحدهما مرجح قبل النصعبح اوبعده ( الاول ) من المرجعات ما اذا كان تصعبح احدهما بلفظااصعبح والآخر بلفظالاسيم وتقدمالكلامفيه وانالمشهور ترجيح الاصم على الصعيح ( الثاني ) مااذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تقدم سيانه (الثالث) مااذا كان احدالقولين المصممين في المتونوالآخر فىغيرهما لاندعند عدم النصحبح لامحدالقولين يقدم مافى المتون لانها الموضوعة انقل المد ذهب كامر فكذا اذا تمارض النسميمان ولذا قال في البحر في باب قضاء الفوائت فقد اختلف النصحيع والفتوى والعمل عا وافق المتون اولى (الرابع) مااذاكان احدهما قولالامام الاعظم والآخر قول بعض اصحابه لانه عند عدم المترجيع لا عدهما يقدم قول الامام كا من بيانه فكذا بمده ( الحامس) مااذا كان احدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر قال في البحر من كتاب الرضاع الفتوى اذا اختلفت كان الترجيم لظاهر الرواية وفيه من باب المصرف أذا اختلف النصوح وجب الفحس عن ظاهر الرواية والرجوع اليه ( السادس) مااذا كان احدالقوابن المسحين قال بد جل المشايخ العظمام فني شرح البيرى على الاشباء ان المقرر عن المشارع أنه متى اختلف في المسئلة فالعبرة عاقاله الاكثر انتهى وقدمنا نحوه عن الحاوى القدسي (السابع) مااذا كان احدهم االاستحسان والآخرالقياس لما قدمناه من ان الارجح الاستحسان الافي مسائل (الثامن) مااذا كان احدهما انفع للوقف لما صرحوا به في الحاوى القدسي وغيره من أنه يفتي عا هو انفع للوقنُّ فيما اختلف العلماء فيه (التاسع) مااذا كان احدهما اوفق لاهمل الزمان فان ماكان اوفق لعرفهم اواسهل عليهم فهو اولى بالاعتماد عايه ولذا افتوا بقول الامامين فيمسئلة تزكية الشهود وعدمالقضاء بظاهر العدالة لنغير احوال الزمان فانالامام كان فى القرن الذى شهدله رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بالخيرية بخلاف عصرهما فانه قدفشى فيه الكذب فلابد فيه من النزكية وكذا عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئمار على التعليم ونحوه لتغير الزمان ووجو دالضرورة الى القول بجوازه كامر بيانه (الماشر)مااذا كان احدهمادليله اوضع واظهر كانقدم ان الترجيع بقوة الدليل فعيث وجد تصيحان ورأى من كان له اهلية النظر في الدليل ان دليل احدهما اقوى فالعمل به اولي هذا كله اذا تعارض التعييم لانكل واحد منالقولين مساو للآخر فىالسحة فاذاكان فىاحدهما زيادة قوة منجهة اخرى يكون العمل به اولى من العمل بالآخروكذا اذالم يصرح بتصيع واحدمنالقولين فيقدم مافيه مرجح منهذه المرجسات ككوندفي المتون

اوقول الامام اوظاهر الرواية الخ

واعل عفهوم روايات اتى . مالم يخالف لصريح ثبتــا

اعلم انالمفهوم قسمان \* مفهوم موافقة وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد فهم اللغة اى بلاتوقف على رأى واجتهادكدلالة (لاتقل الهمااف) على تحريم الضرب . ومفهوم مخالفة وهودلاله اللفظ عنى "بوت نقيض حكم المنطوق المسكوت . وهو اقسام . مفهوم الصفة كني السائمة زكاة . ومفهوم الشرط نحو ( وان كن اولات حل فانفقُوا عليهن ) ومنهوم الفاية نحو (حتى تنكح زوجا غيره ) ومفهوم العدد نحو ( ممانين جلدة ) ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كني الغنم زكاة . واعتبار القسم الاول من القسمين منفق عليه . واختلف في الثاني باقسامه فعند الشافعية معتبر سوى الاخير فيدل على نفي الزكاة عن العلوفة وعلى آنه لانفقة لمبانة غير حامل وعلى الحل اذا نكعت غيره وعلى نفي الزائدعلى الثمانين . وعندالحنفية غيرمتبر باقسامه في كلام الشارع فقط وتمام تحقيقه فىكتب الاصول قال فىشرح التحرير بعد قوله غير معتبر فىكلام الشارع فقط فقد نقل الشيغ جلال الدن الحبازى في حاشية الهداية عن شمس الائمة الكردرى ان تخصيص آلشى بالذكر لايدل على نفي الحكم عاعداه في خطابات الشارع فاما فى متفاهم الناس وعرفهم وفى المعاملات والعقليات يدل انتهى وتداوله المتأخرون وعليه مافى خزانة الاكمل والخانية لوقال مالك على اكثر منمائة درهم كان اقرارا بالمائة ولايشكل عليه عدم لزومشى في مالك على اكثر من مائة درهم ولااقل كالايخنى على المتأمل انتهى ﴿ وَفَى ﴾ حج النهر المفهوم معتبر في الروايات اتضاقا ومنهاقوال الصحابة قال وينبني تقييده عايدرك بالرأى لاما لم يدرك بهانتهى • اى لان قول الصحابي اذا كان لايدك بالرأى اى بالاجتهادله حكم المرفوع فيكون منكلام الشارع صلى الله تمالى عليه وسلم والمفهوم فيه غير معتبر فالمراد بالروايات ماروى فىالكتب عنالمجتهدين منالصحابة وغيرهم (وفى) النهر ايضا عند سنن الوضوء مفاهيم الكتب حجة بحلاف اكثر مفاهيم النصوص انتهى وفى غاية البيان عندقوله وليس على المرأة إن تنقض سنفائرها احترز بالمرأة عن الرجل وتخصيص الشي في الروايات يدل على نني ماء داه بالانف النكوس فان فيهما لايدل على نني ماعدا، عندنا ( وفى ) غاية البيمان ايضا في باب جنايات الحبح عندقوله واذا صال السبع على المحوم فقتله لاشئ عليه لما روى انعررضى الله تعالى عنه قتل سبعا واهدى كبشا وقال الماابتدأ ناء على لاهدائه بابتداء نفسه

فعلم به انالمحرم اذالم يبتدئ بقتله بل قتله دفعًا لصولته لابجب عليهشئ والا لم سبق التمليل فائدة ولا بقال تخصيص الشي بالذكر لايدل على نني ماعدا عندكم فكيف تستداون بقول عمر رضيالله تعالى عنه لانانقول ذاك في خطابات الشرع امافي الروايات والمعقولات فيدل وتعليل عمر منباب المعقولات أنتهي وحاصله انالتعليل للاحكام تارة يكون بالنص الشرعي منآية اوحديث وتارة يكون بالممقول كاهنا والعلل المقلية ليست من كلام الشارع ففهومها معتبر ولهبذا تراهم يقولون مقتضى هبذه العلة جوازكذا وحرمتمه فيستدلون عفهومها ( فأن قلت ) قال في الاشباء من كتباب القضاء لايجوز الاحتجاج بالمفهوم فىكلام النباس فىظماهر المذهب كالادلة واما مفهوم الرواية فحجة كافى غاية البيان منالحج انتهى فهذا مخالف لماس من انه غيرمعتبر فيكلام الشارع فقط ( قلت ) الذي عليه المتأخرون ماقدمناه ( وقال ) الملامة البيري فيشرحه والذى فيالظهيرية الاحتجاج بالمفهوم لايجوز وهوظاهر المذهب عندعلمائما رجهم الله تعالى وماذكره محدفي السير الكبير منجواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظاهر الرواية قال فيحواشي الكشف رأيت فيالفوائد الظهيرية فيباب مايكره فيالصلاة انالاحتجاج بالمفهوم يجوز ذكره شمس الائمة السرخسي فيالسير الكبير وقال بني محمد مسائل السير علىالاحتجاج بالمفهوم والى هذا مال الخصاف وبني عليه مسائل الحيل. وفي المصنى التخصيص بالذكر لاندل علىنني ماعداء قلنا التخصيص فيالروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقولات مدل على أنى ماعداه اله من النكاح \* وفي خزانة الروايات القيد في الرواية بنني ماعداه و في السراجية اما في متفاهم الناس من الاخبارات فان تخصيص الشي بالذكريدل على نفي ماعداه كذا ذكره السرخسي انتهى اقول الظاهر ان العمل على مافىالسير كماختاره الحصاف فى الحيل ولم نر من خالفه والله تعالى اعلم انتهى كلام البيرى . اى ان العمل على جو از الاحتجاج بالمفهوم لكن لامطلقا بل في غيركالام الشارع كماعمات مماقررنهاه والا فالذي رأيته في السير الكبير جواز العمل به حتى فى كلام الشارع فانه ذكر في باب آنية للشركين و ذبائحهم ان تزوج نساء النصاري مناهل الحرب لايحرم واستدل عليه بحديث على ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب الى مجوس همجر يدعوهم الى الاسلام فن اسلم قبل منهومن لم يسلم ضربت عليه الجزية فى ان لا يو مكل له ذبيحة ولا ينكح منهم اسرأة قال شمس الائمة السرخدى فى شرحه فكا نه اى مجدا استدل بتخضيص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

المجوس بذلك على انه لابأس بنكاح نشاء اهل الكتباب فانه بني هذا الكتباب على ان المفهوم حجة ويأتى بيان ذلك في موضعه ثم قال بعد اربعة ابواب في باب ما يجب منطاعة الوالى في قول مجد لوقال منادي الامير مناراد العلف فلمخرج تحت لواء فلان فهذا عنزلة النهى اىنهيهم عنان يفارقوا صاحب اللواء بعد خروجهم معه وقدبينا انه بني هذا الكتاب على انالمفهوم حجة وظاهر المذهب عندنا انالمفهوم ليس بحجة مفهوم الصفة ومفهوم الشرط فيذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه اكثر الناس في هذاالماضوع لان الغزاة في الغالب لايقفون علىحقائق العلوم واناميرهم بهذااللفظ أعانهي النباس عنالحروج الاتحت لواء فلان فجمل النهى المملوم بدلالة كالمامه كالمنصوص عليه انتهى ومقتضاءان ظاهر المذهب انالمفهوم ليس بحجة حتى فى كلام الناس لانماذ كره في هذا الباب من كلام الامير فهو من كلام النباس لامن كلام الشبارع وهذا موافق لمسامرءن الاشباه والظاهر انالقول بكونه حجة فىكلامهم قول المتأخرين كايدلم منعبارة شرح التحرير السابقة ولعل مستندهم فى ذلك ما نقلناه آنفاعن السير الكبير فانه من كتب ظـاهر الرواية السـتة بلهو آخرها تصنيفا فالعمــل عليــه كما قدمنــاه في النظم ( والحاصل ) انالهمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع لان التنصيص على الشي في كلامه لايلزم منه ان يكون فائدته النفي عاعداء لان كلامه معدن البلاغة فقديكون مراده غيرذلك كما في قوله تمالي ( وربائبكم االاتي في حجوركم ) فان فائدة التقييدبالحجوركون ذلك هوالغالب فيالربائب واماكلامالناس فهو خالءن هذه المزية فيستدل بكلامهم علىالمفهوم لانه المتعارف بينهم وقد صرح فىشرح السير الكبير بان الشابت بالمرف كالشابت بالنص وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كالمشروط وح فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعمل به وكذا يقال في مفهوم الروايات فان العلماء جرت عادتهم في كتبهم على انهم يذكرون ألقيود والشروط ونحوهما تنبيهما علىاخراج ماليس فيه ذلك القيمد ونحوه وانحكمه مخالف لحكم المنطوق وهذا ماشاع وذاع بينهم بالانكيرولذا لم ير من صرح بخلافه نعم ذلك اغلي كاعزاه القهستاني فيشرح النقاية الى حدود النهاية ومنغير الغالب قول الهداية وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الآناء اذا استيقظ المتوضى من نومه فان التقييد بالاستيقاظ اتفاقى وقع تبركا بلفظ الحديث فان السنة تشمل المستيقظوغيره عند الا كثرن وقيل انه احترازي لأخراج غير المستيقظ واليه مال شمس الاثمـة الكردري ( وقولي. ) مالم يخـالف لصريح ثبتا اي ان المفهوم حجة على ماقررناه اذا لم بخبالف صريحا فان الصريح مقدم على المفهوم كاصرح به الطرسوسي وغيره وذكره الاصوليون في ترجيح الادلة فان القائلين باعتبار المفهوم في الادلة الشرعية انحا يعتبرونه اذا لم يأت صريح بخلافه فيقدم الصريح ويلنى المفهوم والله تعالى اعلم

والعرف في الشرع له اعتبار . لذا عليه الحكم قد يدار

قال في المستصنى العرف والعادة مااستقر في النفوس منجهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول انتهى وفيشرح التحرس العادة هي الامر المتكرر منغير علاقة عقلية انتهى ( وفي ) الاشباءوالنظائر السادسة العادة محكمة واصلها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن ) واعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك اصلا فقالوا تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ثم ذكر في الاشباء اما العادة أنما تعتبر اذا اطردت الوغلبت ولذا قالوا في البيع لوباع بدراهم اودنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف فيالمالية والرواج انصرف البيسع الى الاغلب قال فيالهـــداية لانه هوالمتعارف فينصرف المطلق اليه اه وفي شرح البيرى عن المبسوط الثابت بالمرف كالثابت بالنص اه ( ثم اعلم ) ان كثيرا من الاحكام الى نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ماكانِ في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد آهل الزمان اوعوم الضرورة كما قدمناه منافتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة مع ان ذلك مخالف لمانص عليه ابو حنيفة ومن ذلك تحقق الاكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ما كان في عصره أن غير السلطان لا يُمكنه الاكراه بم كنر الفساد فصار يتحقق الاكراه منغيره فقــال محمد باعتباره وأفتىبه المتأخرون «ومنذلك تضمين الســاعى مع مخالفته لقاعدة المذهب منان الضمان على المباشر دون المتسبب ولكن افتوا بضمائه زجرا لفساد الزمان بل افتوا بقتله زمن الفترة . ومنــه تضمين الاجير المشترك . وقولهم ان الوصى ليسله المضاربة بمنال اليتيم في زماننا . وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف . وعدم اجارته اكثر منسنة فىالدور واكثر من ثلاث سنين في الاراضى مع تخالفته لا صل المذهب من عدم الضمان وعدمالتقدير عدة . ومنعهمالقاضي ان يقضي بعلمه وافتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وان اوفاها المعجل لفسادالزمان،وعدم سماع قوله انه استثنى بعد الحلف بطلاقها الاببنة معانه خلاف ظاهرالرو اية وعللوه نفسادالزمان . وعدم تصديقها بعد الدخول بها بانها لم تقبض مااشترط لها تعجيله من المهر مع انها منكرة للقبض وقاعدة المذهب ان القول المنكرلكنها في العادة لاتسلم نفسها قبل قبضه . وكذا قالوا في قوله كل-ل، لي حرام يقع به الطلاق الموف قال مشايخ للخ وقول مجد لايقع الا بالنية اجاب به على عرف ديارهم اما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيممل عليمه نقله العلامة قاسم ونقسل عن مختارات النوازل ان عليه الفتوى لغلبةالاستعمال بالعرف ثم قال تلت ومنالالفاظ المستعملة في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلى الطلاق وعلى الحرام اهـ وكذا مسئلة دعوى الاب عدم تمليكه البنت الجهاز فقد بنوها على العرف مع ان القاعدة ان القول المملك في التمليك وعدمه وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صداقهامم ان القول للمنكر وكذا قولهم المختار فيزماننا قولهما فيالمزارعة والمعلملة والوقف لمكانالضرورة والبلوى ، وقول مجد بسقوط الشفعة اذا اخرطلب التملك شهرا دفعاللضرر عن المشترى ، ورواية الحسن بان الحرة العاقلة البالغة لوزوجت نفسها من غير كفؤ لا يصبح وافتاؤهم بالمفوعن طين الشارع للضرورة وببيع الوفاء والاستصناع والشرب من الدقا بالبيان مقدار مايشرب . ودخول الحام بلا بيان مدةالمكث ومقدار مايصب منالماء . واستقراض العجين والحبز بلاوزن وغير ذلك ممابني علىالمرف وقدذكر من ذلك في الاشباء مسائل كثيرة ( فهذه ) كلها قد تغيرت احكامها لتغير الزمان اما للضرورة واماللعرف وامالقرائن الاحوال وكل ذلك غير خارج عن المذهب لان صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بهاولوحدث هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافها وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب واهل النظر السيم من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهرالرواية بنساء على ماكان فىزمنه كا مرتصر يحهم به فى مسئلة كل حل على حرام منان مجدا بني ماقالدعلى عرف زمانه وكذا ماقدمناه في الاستنجار على التعليم ( فان قلت ) المرف يتغير مرة بعد مرة فلوحدث عرف آخر لم يقع فى الزمان السابق فهل يسوغ المفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث (قلت) نعم فان المتأخر بن الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه الالحدوث عرف بعد زمن الامام فللمنتى اتباع عرفه الحسادث في الالفاظ العرفية وكذا في الاحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف زمنه وتغير عرفه الى عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتى بمن له رأى ونظر صحبح ومعرفة بقواعدالشرعحتى يمـيز بين المرفالذي يجوز بنا الاحكام عليه وبين غيره فانالمتقد.ين شرطوا

في المفتى الاجتماد وهذا مفقود في زماننا فلا اقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا مايسقطونها ولايصرحون بها اعتمادا علىفهم المتفقه وكذا لابدله منمعرفة عرف زمانه واحوال اهله والتحرج فىذلك على استاذ ماهر ولذاقال في آخر منيةالمفتى لو ان الرجل حفظ جميع كتب اصحابنا لابد أن يُتلَّذُ للفتوى حتى مهتدى اليه لان كثيرًا من المسائل يُجاب عنه على عادات اهمل الزمان فيما لانخمالف الشريعة انتهى \* وفي القنية ليس للمفتى ولاللقاشي ان يحكمنا على ظاهر المذهب ويتركا العرف النتهي ونقله منهنا فيخزانة الروايات وهذا صريح فيما قلنا من ان المفتى لانفتى مخلاف عرف اهل زمانه . ويقرب منه مانقله في الاشباه عن البزازية من ان المفتى يفتى عا يقع عنده من المساحة وكتبت فى ردالحتار فى باب القسامة فيما او ادعى الولى على رجل من غير اهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل النح نقل السيدا لحوى عن العلامة المقدسي أنهقال توقفت عن الفتوى بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضبرر العام فان منعرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير اهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لاسبيما والاحكام تختلف باختلافالايام انتهى وقال في فتم القدير ` في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم عند قول الهداية ولو اكل لحمابين اسنانه لم يفطر وان كان كثيرا بفطر وقال زفر نفطر في الوجهـين انشهى مانصــه ه والتحقيسق انالمفتي فيالوقايع لابدله منضرب اجتباد ومعرفة باحوال النساس وقد عرف ازالكفارة تفتقرالي كالاالجناية فينظر الى صاحب الواقعة إن كان عن يماف طبعه ذلك الحذ بقول ابي يوسسف وان كان بمن لااثر لذلك عنده الحسد. بقول زفر انتهى ( وفى ) تصعبع العلامــة قاسم • فان قلت قد يحكون اقوالا من غيرترجيج وقد يختلفون في التصيح قلت. يسمل بمثل ماعملوا من اعتبار تغير العرف واحوالاالناس وما هوالارفق بالناس وما ظهر عليدالتصامل وماقوى وجهه ولايخلو الوجود من تميز هذا حقيقة لاظنا بنفسه ويرجع من لم عبر الىمن عيز لبرائة ذمته انتهى (فهذا) كله صريح فياقلناه ن العمل بالعرف مالم مخالف الشريمة كالمكس والربا ونحدو ذلك فلا بد المفتى والقياض بل والمجتهد من معرفة احوال الناس وقد قالوا ومنجهل باهل زمانه فهو جاهل وقدمنها انهم قالوا مفى بقول ابى يوسف فياخاق بالقضاءلكو بدجرب الوقايع وعرف احوال الناس \* وفي البحر عن مناقب الامام محدلكردري كان عهد يذهب الى السباغين ويسأل عن معاملتهم وما يدبرونها فيما بينهم انتهى وقالوا اذا زرع صاحب الارض ارصه ماهو ادنى مع قدرته على الاعلى وجب عليه خراج الاعلى قالوا وهذا يملم ولايفتى به كيلا يتجرى الظلمة على اخذ اموال الناس . قال في العناية ورد بانه کیف مجوز الکتمان و لواخذوا کان فیمومنعه لکونه واجبا . واجیب بانا لوافتينا بذلك لادعى كل ظالم في ارض ليس شأنها ذلك انها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلا فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان انتهى \* وكذا قال في فتم القدير قالوا لايفتي بهذا لما فيه من تسلط الظلة على اموال المسلمين اذ يدعى كل ظالم أن الارض تصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب انتهى ( نقد ) ظهر لك أن جود المفتى أوالقاضى على ظاهر المنقول مع ترك العرف وألقراين الواضحة والجهل باحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين ( ثم أعلم ) ان العرف قسمان عام وخاص فالمَّام يثبت به الحكم العامُ ويسلح مخصصا للقياس والاثر بخلاف الخساص فانه يثبت به الحكم الخساص مالم بخيالف القياس اوالاثر فانه لايسلج مخصصا (قال) في الذخيرة في الفسل الثامن.من الاجارات في مسئلة مالو دفع الى حائك غزلا لينسجه بالثلث ومشايخ الخ كنصير بن يحى ومجد بن سلة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الاجارة في الثياب لتعامل اهل بلدهم في الثياب والتعامل حجمة يترك به القيماس ويخص به الاثر وتجويز هذه الاجارة فىالثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذى ورد فىقفيز الطحان لان النص ورد في قفيز الطحان لافي الحايك الا ان الحايك نظيره فيكون واردا فيه دلالة فتى تركنا العمل بدلالة هذا النص فيالحايك وعلنا بالنصفى قفيز الطيعان كان تخصيصا لاتركا اصلا وتخصيص النص بالتعامل جائز الاترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عنده وأنه منهى عنه وتجويز الاستصناع بالتدامل تخصيص منا للنص الذى ورد فىالنهى عن بيسع ماليس عند الانسان لاترك للنص اصلا لاناعلنا بالنص فيغير الاستصناع قالوا وهذا بخلاف مالو تعامل اهل بلدة قفيز الطبحان فانه لايجوز ولاتكون معاملتهم معتبرة لانأ لو اعتبرنا مصاماتهم كان تركا للنص اصلا وبالتمامل لايجسوز ترك النص اصلا وأعا مجوز تخصيصه ولكن مشايخنا لم بجوزوا هذا التمصيص لان ذلك تصامل اهل بلدة واحدة وتعامل أهل بُلدة وأحدة لايخص الاثر لان تعامل اهل بلدة ان اقتضى ان يجوز التخصيص فترك التمامل من اهل بلدة اخرى يمنع التخصيص فلإيثبت التخصيص بالشك بخلاف التمامل فىالاستصناع فانه وجد فىالبلاد

كلها انتهى كلام الذخيرة ( والحاسل ) ان العرف المام لايمتبر اذا لزم منه ترك المنصوص وأعايمتبر اذا لزممنه تخصيص النصوالمرف الخاصلايمتبر في الموضعين وانما يعتبر فىحق اهله فقط اذالم يلزم مندترك النص ولاتخصيصه وانخالف ظاهر الرواية وذلك كافى الالفاظ المتعارفة فى الايمان والعادة الجارية فى العقود من بيع واجارة ونحوها فتجرى تلك الالفاظ والعقود فيكل بلدة على عادة اهلها ويراد منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم عا يقتضميه ذلك منصمة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وان صرح الفقهاء بان مقتضاء خلاف مااقتضاه العرف لانالمتكلم أعما يتكلم عملي عرفه وعادته ويقصم ذلك بكلامه دون مااراده الفقهاء واعايمامل كل احدعا اراده والالفاظ المرفية حقائق اصطلاحية يصيربها المدنى الاسدلى كالمجاز اللغوى قال فيجامعالفصواين مطاق الكلام فيمسا بين الناس ينصرف الى المتعارف انتهى ، وفي فتاوى العالامة قاسم التحقيق ان لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه والهته التى يتسكام بهما وافقت الهمةالعرب ولَغمةالشمارع اولا انتهى (ثماعلم انى لم ارمن تكلم على هذه المسئلة عايشني العليل . وكشفها بحتاج الهزيادة تطويل \* لان الكلام عليها يطول • لاحتياجه الى ذكر فروع واصول . واجوبة عما عسى يقسال ، وتوضيم مابني على هذا المقسال ، فاقتصرت هناك على ماذكرته ، ثم اظهرت بعض مااضمرته ، في رسالة جملتها شرحالهذا البيت ، وضمنتها ا بعض ماعنيت . وسميتها نشر العرف . في بناء بعض الاحكام على العرف . فن رام الزيادة على ذلك . فايرجم الى ماهنألك

ولا يجوز بالضعيف العمل ، ولابه يجاب من جا يسأل الا لمامل له ضروره ، أو من له معرفة مشهوره لكنما القياضي به لايقضي ، وأن قضى فعدكمه لاعضى لاسيا قضائنا أذ قيدوا ، براجع المذهب حين قلدوا وتم مانظمته في سلك ، والحد لله ختام مسك

قدمنا اول الشرح عن الملامة قاسم ان الحكم والفتيا عاهو مرجوح خلاف الاجاع وان المرجوح في مقابلة الراجيح بمنزلة العدم والترجيح بفير مرجيح في المتقابلات عنوع \* وان من يكتنى بان يكون فتواه اوعله موافقا اقول اووجه في المسئلة ويعمل عاشاه من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجاع انتهنى \* وقدمنا هناك نحوه عن فتاوى الدلامة ابن حجر \* لكن فيها ايضا قال

الامام السبكي في الوقف من فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الإمر بالنسبة للعمل فىحق نفسه لافىالفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الاجاع على آنِه لا مجوز آنتهي . وقال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح فى القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه لكونالمرجوح صار منسوخا انتهى (قلت) التعليل بانه صار منسوخا انمايظهر فيالوكان فىالمسئلة قولان رجعالمجتهد عناحدهما اوعلم تأخراحدهما عنالآخر والافلا كمالوكان فىالمسئلة قول لابى يوسف وقول لمحمد فانه لايظهر فيدالنسخ لكن سراده أند أذا صحع احدهماصار الآخر بمنزلة المنسوخ وهومعني مامر من قول الدادمة قاسم ان المرجوع في مقابلة الراجيع عنزلة العدم (ثم) ان ماذكر والسبك منجوازالمل بالمرجوح فيحق نفسه عندالشافي مخالف لمام عن الملامة قاسم وقدمنامثله اول الشرح عن فتاوى ابن حجر من نقل الاجاع على عدم الافتاء والعمل عاشاء من الاقوال. الأان نقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بيدو الاظهر في الجواب اخذا من التمبير بالتشمى ان يقال ان الاجاع على منع اطلاق التخيير اى بان بخار و تشهى مهمااراد من الاقوال في اي وقت اراد اما لوعل بالضعيف في بعض الاوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه وعليه يحملماتقدم عن الشرنبلالي من أن مذهبالحنفيةالمنع بدليل آنهم أجازوا للمسافر والضيفالذىخافالرببة انيأخذ بقول ابي يوسف بعدم وجوب الفسل على المحتم الذي امسك ذكره عند مااحس بالاحتلام الى انفترت شهوته ممارسله معان قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لكن اجازوا الا مخذبه للضرورة (و ننبغي) ان يكون من هذا القبيل ماذكره الامام المرغيناني صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وهوكتاب مشهور ينذل عنه شراح الهداية وغيرهم حيثقال فىفصل النجاسة والدم اذاخرج منالقروح قليلا قليلا غيرسائل فذاك ليس عانم وانكثر وقيل اوكان بحال لوتركه لسال يمنع إنتهى ثم أعاد المسألة في نواقض أأوضوء فقال ولوخرج منه شيء قليل ومسحمه بخرقة حتى ارترك يسيل لاينقض وقيل الخ وقد راجعت نسخة اخرى فرأيت المبارة فيهاكذلك ولايخني انالمشهور فيعامة كتب المذهب هوالقول الشاني المهبر عنسه بتميل واما مااختاره من القول الاول فلم أر منسبقه اليه ولا من تابعه عليه بمدالمراجعة الكثيرة فهو قول شاذ ولكن صاحب العداية امام جليل من عظم مشايخ المذهب من طبقة اسحاب التخريج والسحيم كام

فيجوز للمذور تقليده في هذا القول عند الضرورة فان فيه توسعة عظيمة لاهل الاعذاركا بينته في رسالتي المسماة الاحكام المخصصة بكي الحصة وقدكنت ابتليت مدة بكي الحمصة ولماجد ماتصيم به صلاتي على مذهبنا بلامشقة الاعلى هذا القول لأن الخارج منه وان كان قليلا لكنه لوترك يسيل وهو نجس وناقض للطمارة علىالقول المشهور خلافا لمما قاله بعضهم كا قدبينته فىالرسالة المذكورة ولا يصيربه صاحب عذر لانه يمكن دفع العذر بالفسل والربط بنحو جلدة مانمة للسيلان عندكل صلاة كاكنت افعله ولكن فيه مشقة وحرج عظيم فاضطررت الى تقليد هذا القول ثم لما عافاني الله تعالى منه اعدت صلاة تلك المدة ولله تعمالي الحد . وقدذكر صاحب البحر في الحيض في بحث ألوان الدماء اقوالا منميغة ثم قال و في المعراج عن فخرالائمة لو افتي مفت بشيء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسيركان حسنا انتهى . وبدعلم انالمضطر لهالعمل بذلك لنفسه كاقانا وانالمفتى لدالافتاء به للمضطر فساس منانه ليسله العمـل بالضعيف ولا الافتـاء به مجول عـلى غير موضع الضرورة كما علمته من مجوع ماقررناه والله تعالى اعلم \* وينبغي ان يلحق بالضرورة ايضا ماقدمناه من الهلايفتي بكفر مسلم في كفره اختلاف ولورواية ضميفة فقدعدلوا عن الافتاء بالسحيع لان الكفر شي عظيم وفي شرح الاشباء للبيرى هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم أذا كان له رأى اما اذا كان عاميا فإ اره لكن ، قتضى تقييده بذى الرأى اندلابجوزلامامى ذلك قال فى خزانة الروايات العالم الذى يعرف معنى النصوص والاخبار وهومن اهل الدراية بجوزله ان يعمل عليهاو ان كان مخالفا لمذهبه انتهى وتقييده بذى الرأى اى المجتهد في المذهب مخرج للماى كاقال فائه يلزمه أتباع ماصححوا لكن فى غير موضع الضرورة كاعلته آنفا (فان قلت) هذا مخالف لماقد مته سابقامن ان المفتى المجتهداليس لهالعدول عااتفق عليه ابوحنيفة واصحابه فليس لهالافتأءبه وان كان مجتهدا متقنا لانهم عرفوا الادلةوميزوا بين ماصيح وثبت وبين غيره ولايبلغ اجتهاده اجتهادهم كاقدمناه عن الخانية وغيرها ( قلت ) ذاك في حق من يفتى غير، ولمل وجهه انه لماعل اناجتهادهم اقوى ليسلمان يبنى مسائل العامة على اجتهاده الاضعف اولائن السائل اعاجاء يستفتيه عنمذهب الامام الذى قلده ذلك المفتى فعايه ان يفتى بالمذهب الذى جاءالمستفتى يستفتيه عنه و ولذاذكر العلامة قاسم في فتاويه انهسئل عن واقف شرط لنفسه التغيير والتبديل فصيرالوقف لزوجته فأجاب أنى لم اقف على اعتبارهذا في شيء من كتب علائناو ليس للفتى الانقل ماصيح عندا هل مذهبه الذين يفتى بقو لهم و لا تن المستفتى

أعمايساًل عما ذهب اليه ائمة ذلك المذهب لاعما ينجلي للمفتى انتهى \* وكذانقلوا عن القفال من اعمة الشافعية الدكان اذاجاء احد يستفتيه عن بيم الصبرة يقول لدتساً لي عن مذهب او عن مذهب الشافعي وكذا نقلوا عنه انه كان احياناً يقول لو اجتهدت فادى اجتهادى الى مذهب ابى حنيفة فاقول مذهب الشافي كذا ولكني اقول عذهب ابى حنيفة لانهجاءليملم ويستفتىءن مذهب الشافى فلابدان اعرفه بانى افتى بغيره انتهى واما فىحقالعمل به لنفسه فالظاهر جوازه له ويدل عليه قول خزانة الروايات يجوزله ان يعمل علم ا وان كان مخالفا لمذهبه اى لان المجتهد يلزمه اتباغ ما ادى اليه اجتهاده ولذا ترى المحقق ابن الهمام اختار مسائل خارجة عن المذهب ومرة رجيح في مسئلة قول الامام مالك وقال هذا الذي ادين به وقدمناعن التحرير ان المجتهد في بعض المسائل على القول بتجزى الاجتماد وهوالحق يلزمه التقليد فيما لايقدر عليه إي فيالايقدر على لاجتهادفيدلافي غيره • وقولى لكنماالقاضي به لايقضى الخ اى لايقضى بالضميف فن مذهبه وكذا بمذهب الغير (قال) العلامة قاسم وقال ابو العباس احدبن ا دريس حل يجب على الحاكم اللايحكم الابالراجع عنده كايجب على المفتى إن لايفتى الابالراجع عنده اوله ان محكم باحدالقواين وأن لم يكن راجعا عنده جوابه أن الحاكم أن كان مجتهدا فلايجوزلدان يحكم ويفتى الابالر اجم عنده وانكان مقلدا جازلدان يفتى بالمشهور في مذهبه وان يحكم به وان لميكن راجعاً عند. مقلدا في رجعان المحكوم به امامه الذي يقلده كما يقلده فىالفتوى وامااتباعالهوى فىالحكم والفتيا فحرام اجاعا واماالحكم والفتيا عاهو مرجوم فغلاف الاجاع انتهى . وذكر فىالبحر لوقضى فىالمجتود فيه مخسالفا لرأمه ناسيا لمذهبه نفذ عندابي حنيفة وفىالمسامة روايتان وعندهما لاينفذ فيالوجهين واختلف الترجيم فني الخانية اظهر الروايتين عن ابى حنيفة نفاذ قنسائه وعليه الفتوى وهكذا فيالفتاوى السغرى ووفي المراج معزيا الى المحيط الفترى على قولهما و هكذا في الهداية ، وفي فتم القدير فقد اختلف في الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتي بقولهما لان النارك لمذهبه عدا لايفعله الالهوى باطل لالقصد جيل واما الناسي فلائن المقلد ماقلده الاليحكم عذهبه لاعذهب غيره هذاكله فىالقياضي المجتهد فاما المقلد فاعا ولاه ليحكم عنهب ابى حنيفة فلاعلك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى هذا الحكم انتهى مافى الفنع انتهى كلام البحر . ثم ذكر اله اختلفت عبارات المشايخ في القاضي المقلد والذَّى حط عليه كلامه انه اذا قضى بمذهب غيره او برواية صعيفة اوبقول صعيف نفذواقوى ماتمسك بعما في البزازية عن شرح الطعاوى اذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوم.

ثم تبين انه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله ان ينقضه كذا عن مجمد وقال الثاني ليسله أن منقضه أيضا أنتهي . لكن الذي في القنية عن المحبط وغيره ان اختلاف الروايات في قاض مجتهد اذا قضى على خلاف رأيه والقادي المقلد اذا قضى على خلاف مذهبه لاننفذ انتهى . وبه جزم المحقق في فتم القدير والمُيَذِّهِ، العلامة قاسم ف تصحيحه (قال) في النهر ومافي الفتم يجب ان يعول عليه في المذهب ومافى البزازية محول على رواية عنهما فصار الامر ان هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مرعنهما فيالمجتهد اله لالنفذ فالمقلد اولى النتهى . وقال في الدر المختار قلت ولاسيما فى زماننا فان السلطان ينص فى منشور ، على نهيه عن القضاء بالاقوال الضعيفة فكيف بخيلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة لفدير العتمد من مذهبه فلابنهذ قضاؤه فيه وينقض كابسط فىقضاء الفتم والبحر والنهر وغيرها انتهى (قلت) وقد علت إيضا أن القول المرجوح بمنزلة العدم معالراجيح فليسله الحكم به وأن لمينص له السلطان على الحكم بالراجع وفي فتاوى العلامة قاسم وايس للقاءى المقلد ان محكم بالضعيف لانه ليس من اهل الترجيم فلا يعدل عن المحيح الالنصد غير حيل ولوحكم لاننفذ لان قضائه قضاء بغير الحق لان الحق الغو الصحيح \* وما نقل منان القولاالضعيف يتقوى بالقضاء المراديد قضاء المجتهد كابين في مومنمه ممالا يحتمله هذا الجواب انتهى . وماذكره من هذا المراد صرح به شيخه المحقق في فتم القدير . وهذا آخرما اردنا ايراده من التقرير . والتومنيم والتحرير . بمونالله تعالى العليم الحبير . اسأله سحانه ان يجمل ذلك خالصا لوجهه الكريم ه موجبًا للفوز لديه يوم الموقف العظيم . وان يعفو عاجنيته واقترفته من خطأ واوزار ، فانهالمزيز الففار . والحدلله تمالى اولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله تعالى على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم والحدلله رب العالمين نجز ذلك بقلم حاممه الفقير مجد عابدين غفرالله تعالى له واوالديه ومثايخه وذريته والمسلين

وذلك فىشهر ربيعالثانى سنة ثلاث واربه ينومأتين والف

## شرح المنظومة

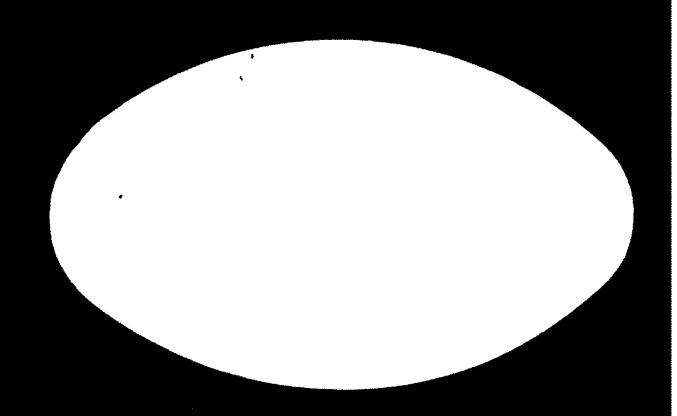

لناظهها

العلامة الحقّق والفهامة المدقّق السيّد محيّد أمين الشهيريابن عابدين رَمَّه إلى السيّد محيّد أمين الشهيريابي To: www.al-mostafa.com